# عجائبالفاهرة وغرائها

- عنة الفراعنة تطارد العلماء والمكتشفين فيجرون عراة في الشوارع!
- · عبندمباتحربث جبل المقطع من مسكانه!
  - - العبدسيدناموسى بالعتاهارة
    - عفية تذاع لاؤلب مسرة.

مَكْتَكَبَّتُمُ مُكَالِجُ لِي - القَّامِرَة

## محكرصت ربق لمزات

## عجائبالفاهرة وغرائها

مَكْتَكَبِّتُمُ مُكَلِّلُهُ فِي - القيامية

الطبعة الاولى ١٩٨٣

## اللاهسرلاد

السبى روح والدتسي التسي أخالها يمامة خضراء طسارت من الجنعة لترفرف فسوق تلسبك السطور ٠٠٠ السي روحها الطاهرة ، أهدي هذا الكتاب ٠٠٠ المسؤلف

### مفتيمة

عندوسا مسر الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة (۱) بهدينة مصر (القاهرة) اذهلته وروعته ، ذلك انه راى فيها بدعا واعاجيب ، عادات وتقاليد ضاربة جذورها في القدم ، فهي مستهدة من حضارة عريقة امتلك شعبها نواصي الدنيا شرقا وغربا أيام كانت المهالك والامبراطوريات تعيش على الصيد والقنص او تحترف قطع الطرق وتعيث في الارض فسادا ، ومع كل تلك العراقة ، فان اهل تلك المدينة قوم عصريون الى حد البدعة والاثارة ، فهم يعيشون اللحظة التي يحيونها . . . فالسقاء في حارته ، والامير في قصره والوالي في معيته وجواريه ، كلهم انسان له حق الحياة ، الحياة الحرة الكريمة ، الضاحكة المنطلقة المغرقة في الغرابة في اطار من التقاليد المرعية ، له أن يشكلها كيفما يريد وبأي طريقة شاء لها مزاجه وهواه . . ! ومع ذلك فأن أهلها أناس طيبون يحفظون القرآن في صدورهم وتجلجل اصواتهم بذكر الله على المآذن ، ففي كل درب زاوية ، وكل شارع مسجد ، وكل ميدان حلة للذكر ، وكل خطوة ناسك أو متصوف يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه . . . ولقد أتيح لى أن أقرأ كتاب أبن بطوطه (۲) ، ذلك السفر الذي أملى ورائعه على الأديب المغربي بن جزى الكابي .

ذلك الرجل المعمم الذي جرى حب التنقل في دمه فلقد صادف الاهوال

(٢) تمفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ٠

<sup>(</sup>۱) هو محمد محمد بن عبد الله الطنبي نسبة الى طنبة بالمغرب وشهرته ابت بطوطه ولد عام ۷۰۳ه ( ۱۳۰٤م ) وزار تونس والشام والمجاز والهند والصين والصومال في بلاد افريقيا ،

وتعرض للسطو وتطاع الطرق والمرض في البلاد التي فيها الشمس لهبا أحمرا فكان يربط بالحبال على ظهر جمله ورأسه متدل الى أسفل كلما انتابته حمى في الطريق . . . ورغم ذلك فانه قد واصل رحلته العجيبة التي استغرقت عشرين علما محاطا بزوجاته ومحظياته وجواريه وجماله المحلفة بالذهب والجواهر والنفائس . . !!

#### أقول طالعت هذا الكتاب ، فأذهلني واسعدني والمني ...!!

أذهلني لما نيه من عجائب أولى الكلام عنها أن يعزف على ربابة أو يغنى على أرغول ، لا أن يسطر بهداد اسود في صفحات كتاب عادى وأسعدني أن يسمى هذا الرحالة العملاق القاهرة أو مدينة مصر على حسد تعبيره بأنها «أم البلاد» أي «أم الدنيا» رغم ما شاهده من عجائب الارض بل ويصر على تلك التسمية حتى النهاية ٠٠٠ وآلمني أن يملى على اديبه ذلك الكتاب الذي (اخاله) قد جاوز الالف صفحة ولا يكتب عن القاهرة سوى سبع صفحات أو تزيد في الوقت الذي تحدث فيه عن بلاد أمّل غرابة باسهاب شديد . . ! لقد تحدث ابن بطوطة عن أشياء كثيرة رآها في القاهرة ، تحدث عن أهلها فوصفهم بأنهم «قوم يحبون اللهو ذوي مرح وحبور» وتحدث عن جزيرة الروضة فوصفها بانها «بقعة فسيحة ذات رياض يتخذها أهل مصر مكانا للهوهم وسرورهم » وتحدث عن الحوانيت التي تعلق عليها الزينات في المواسم والأعياد والمناسبات ، وعن قرافة مصر وجبل المقطم الذي «وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة» وعن المحمل ووصف موكبه ومسيته الرائعة الى القلعة «دار الملك الناصر» وكيف يتقدمه القضاة الأربعة راكبين جمالهم ومعهم وكيل بيت المال والمحتسب وأعلام الفقهاء وارباب الدولة ومن ورائهم حشد هائل من الرجال والنساء والاطفال ناذا ما وصلوا اليها خرج اليههم الامير المعين لسفر الحجاز ومعه عسكره والسقاؤون على جمالهم والحداة يحدون أمامهم «فتهيج» العزامات وتنبعث الاشواق وتتحرك البواعث، ويلقي الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده فيأخذون في التأهب لذلك والأستعداد» ٠٠٠ كما تحدث عن السقائين والمكارين فأخبر أن بها اثنى عشر الف سقاء وثلاثين الف مكار وأن بنيلها ستة وثلاثين السف من المراكب للسلطان والرعية ، أيضا تحدث عن المارستان ومقامات الأولياء والصالحين وعلى رأسها مقام الامام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حيث دفنت رأس الشهيد العظيم وكيف أن «أهل مصر يوفون المشهد الطاهر حقه من التبجيل والتعظيم » . . . « كما توجد بها مقبرة فرعون العاليسة للهرم الأكبر وهي بناء مرتفع مغلق الجوانب عند الواجهة الشمالية منه . والتي أمر أحد ولاة مصر باحداث فجوة فيها وذلك برشها بالخل واشعالها بالنار ، فلما فتحت وجد بها من الذهب ما يفوق المال الذي أنفق من أجل هذا الغرض» .

تلك أهم الأشياء التي ذكرها أبن بطوطه في كتابه حال وصفه القاهرة بيد أن ما فاته ذكره يفوق ذلك بكثير ، فالهرم الأكبر أو مقبرة فرعون العالية أن هي الا واحدة من عجائب الدنيا السبع قبل أن يوجد للدنيا عجائب غيرها وأن ما وراءها لقصة لا يصدقها عقل الا أن تكون رؤيا من الرؤى أو حلما من الأحلام ... وأهم من ذلك تلك اللعنة التي تدمر كل من يقلق الملك في نومه وهي أشد فتكا من كل القنابل وأدوات التدمير التي اخترعت حتى الآن ...!!

ايضا لو تأملنا تلك المقابر لوجدنا بها اجسادا تكساد تنبض بالحيساة رغم مرور ثلاثة آلاف سنة على وفاة اصحابها وذلسلك بسبب شيء بسيط اخترعه الفراعنة اسمه (التحنيط)!! بالقاهرة كذلك حصن بابليون الذي حاصره عمرو بن العاص واستولى عليه عندما فتح مصر والذي ما تسزال آثار النبال والسهام على جدرانه ثم ان بالمسجد الحسيني آثار مسن مخلفات الرسول صلى الله عليسه وسلم قمصانسه ومراوده وازاره وشعرتان مسن اللحية الكريمة ولجيء رأس سيد شباب أهل الجنة الى القاهرة قصة ، ثم ان بها مقام السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولجيئها هي الأخرى تاريخ ، الاهم من هذا أن في القاهرة عاشى ثلاثة أنبياء على الترتيب هم: يوسف وموسى وعيسى عليهم السلام فالأول والثاني قد تربيا في قصر فرعون ولكل منهما قصة أخبر عنها القرآن الكريم بافاضة وشمول كما ولاتزال بعض آثارهما باقية الى الآن فالمعبد الذي تقرب فيه سيدنا موسى

الى الله عز وجل قبل أن يبلغ بالرسالة والذي يؤكد اليهود أن مباراة «الحية» قد أجريت فيه ما زال يرى رؤى العيان كما يوجد به الكيلة التي كال بها سيدنا يوسف الفلال لاخوته أبناء سيدنا يعقوب عندما كان وزيرا لمخازن فرعون ، أما الثالث ، فانه قد جاء اليها هربا من الحاكم الروماني هيرودس لم رأى أنه يشكل خطرا على سلامة الامبراطورية الرومانية في الشرق حيث اختبئت به السيدة العذراء في المفسارة الواقعة أسفل الكنيسة المعروفة بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة . . . لكل هذا ، أو من أجل هذا فان أبن بطوطة لو أراد من الدنيا عجبا لكفته القاهرة ولكن ما باله يتجاهل كل تلك الحقائق ويروح يذكرها ذكر عابر في الصحراء صادفته واحة أو راكب للبحر رأى فوق الأمواج عروس . . . !! على أية حال ومهما تكن الأخطاء التي وقع فيها فانه يكفيه حمدا أنه اكتشف حقيقة تلك المدينة العجيبة فأحاط بها احاطة عالم لنظرية عملية أو فيلسوف لحقيقة كونية وأي عالم هذا الذي يستطيع شرح نظرية في كلمتين وأي مفكر ذاك الذي يصف للناس أعجب مدن الدنيا ويعرفها تعريفا جامعا مانعا في نفس هذا العدد من الكلمات . . . !!

أقول لا ملامة على ابن بطوطة فكما ان لكل عالم طريقته في البحصت ولكل أديب ديدنه في الكتابة ولكل فيلسوف منهجه في الاستدلال فانلكل رحالة أيضا ظروفه ولكن اللوم ... كل اللوم يقع على حملة الأقلام في مصر في شتى مراحل التاريخ ، فهم القادرون على السير في مسالك البحث ومطابقة الشكل على المضمون لاتبات ما وراء تلك التسمية من حقائق ودلالات ، ان كتابا يحمل تلك التسمية التاريخية لخير سفير لنا في كل بقاع الدنيا ... سفير لايتأثر بعلاقات سياسية من أي نوع ، فالسفير يتأثر بقطع العلاقات وتكدر الافق السياسي ، ولكن كتاب مثل هذا يؤدي رسالته لبلدنا غير متأثربهذا أو ذلك بل ان مما يرثى له أن الدول الحديثة تنفق الملايين اليوم في الدعايسة لنشاطاتها وهي التي لا يربطها بجسر التاريخ غير قنطرة أو معبر صغير ، ونحن قد ورثنا تركة حضارية على امتداد سبعة الآف عام أو تزيد ثم نروح ونحن عن سيكلوجية الجنس وقضايا العوالم ومعاناتهم وكيف أن الناس ينظرون اليهم من عل لكأن القاهرة قد استحالت مدينة للملونين حيث تجري التفرقة على قدم وساق ...!!

أيضا وجد من الصحافيين من يجري لاهثا ليكتب ريبورتاجا عن فلانة ويدبج مقالا عن علانة أو يتسقط خبرا عن تلك التي اشترت رموشا صناعية أو ابتاعت باروكة لتظهر بها في استعراض راقص أو فاصل غنائي ...!!

اقول لقد كان أولى بهؤلاء أن يلتقطوا (الخيط) ليصنعوا منه نسيجا كاملا ... أن يلتقطوا شهادة رحالة كبير مثل ابن بطوطة ويدمغوها بالحجج والبراهين على أن القاهرة (فعلا) هي أم الدنيا وأن تلك التسمية لم تأت عبثا أو مجاملة ذلك انها عاصمة من أكبر عواصم الدنيا وأعرقها وأجملها ... القاهرة نقطة مضيئة بين الشرق والغرب بل هي صمام الامان في الحسزام الناسف بين الكتلتين ... أن السائح اليوم يأتي اليها ليشاهد أهراماتها ومآذنها ونيلها الجميل وبلبلها المغرد وشمسها الساطعة يأتي اليها ليلمس لعناتها ويحظى ببركاتها ويضحك ملء شدقيه مع أبنائها ملوك الظرف وخفة الدم بعد أن كاد أن ينسى نفسه أمام الرادار والالة الحاسبة ...! أعجب من هذا أننا أذا نظرنا اليها وجدناها مدينة واحدة من حيث الشكل مدنا والليل والمتناقضات والصحافة والأدب ... أنها كل ذلك وستظل فلقد بخل الدهر على كل المدائن بالقليل وأعطاها الكثير ، لا لشيء الا أنها أم تلك الدائن ... أم الدئيا ...!!!

## مكربيت كاللقث الر

#### ا ــ متحف الذهب

#### متحف الاثار المصرية ،

يتميز هذا المتحف دون متاحف العالم بثلاث مميزات هي:

- ١ ــ احتوائه على اكبر مجموعة من الآثار والموميات البالغة الندرة والقدم .
- ٢ كمية الذهب الهائلة الموجودة به والمصنعة تصنيعا رائعا في شكل تماثيل وأسرة وحلى وكراسني للعرش وأحجبة وتوابيت في اطار من التنسيق الدتيق .
- ٣ اللعنة الكامنة وراء كل تطعة فيه والتي حيرت العلماء والباحثين من مختلف الجنسيات والتخصصات ...!! فكل من حاموا حول تلك الآثار من اطباء ومنتبين ومؤرخين قد حاقت بهم اللعنة فدمرتهم بل ان بعض المقربين من هؤلاء والموجودون في بلاد بعيدة قد نكلت بهم شر نكال فاذا كان العالم قد اتى الى مصر لاكتشاف أثر في صقارة أو ميدوم وترك سكرتيره في لندن فانها تحل به هنا في نفس اللحظة التي تحل فيها بسكرتيره الموجود في العساصمة البريطانية ، انها تطاردهم فترميهم بالأحجار فيسقطوا قتلى أو ترسل اليهم حشرات غريبة تلدغهم فيموتون في الحال أو تصيبهم بالجنون فيسيرون عراة

في الشوارع أو بالشلل فلا يستطيعون الحركة أو الكلام وربما عصرت النسار في أفواههم وجرجرتهم على رمال الصحراء فيصرخون من الأهوال في الوقت الذي لا يستطيع فيه كبار الأطباء أن يصنعوا لهم شيئا ...!!!

ولكن أولا ما هي موجودات المتحف التي تكمن وراءها كل تلك اللعنات.

#### (١) مفرادات المتحـف:

#### الدور الاول:

اول ما يطالعنا في مدخل الدور الأول تمثالان لرمسيس الثاني الذي اغتصبت منه العرش ابنه مرسن بتاح وكان أصلا على تناعدة من الحجـــر الجـــرى .

- ــ تابوتان من الحجر الاشهب لرجل يدعى «جحر» . . و اخر يدعى «تاخوس» وكان ضابطا بالجيش في عصر البطالسة .
  - ــ تمثال كبير لمارك انطونيو ·
- ـ تمثال صغير غريب الشكل يمثل طائرا له ذيل وارجل ومخالب بشر وقد رفع بمخلبه الأيسر درعا من حديد .
- ــ طبل اسطواني الشكل فاحم اللون من الجلد المشدود على شكل زهرة لوتس .
- لوحة زجاجية بها بعض التحف وفيلان احدهما من الحجر الأسود وقد ركب فوق ظهره مقاتل ذي لحية وعلى رأسه غطاء يشبه التاج ويبدو من الدرع الذي يحمله انه يتأهب لخوض معركة .
- لوحة شرف من العصر اليوناني / الروماني وقد كتبت بلغات ثلاث ، الهيروغليفية (لغة الادب المصرى القديم) والديموطيقية (لغة الادب المصرى القديم)

- والاغريقية (لغة الفاتحين) وقد أصدرها كهنة مدينة كانوب وعددوا فيها بنود الشرف ومميزاته وفضائله وأهدوها الى بطليموس الثالث .
- ـ تمثال جميل من الرخام طوله متران لخطيب ربما كان اغريقيا أو رومانيا بطاقيته وجلبابه الواسع الفضفاض وهو يشير بسبابته بحماس .
- نموذج مصغر لحجر رشيد باللغة الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية وقد آل (الحجر الأصلي) الى انجلترا طبقا لنصوص معاهدة سنة ١٨٠١ م ٠
- \_ لوحة تمثل العجل (بوخيس (الذي كان يعبده قدماء المصريين في منطقة من أرمنت بالصعيد وكان يسمى باليونانية «بوخيوم» وبالمصرية «بر التم» حيث كان يدفن بعد تحنيطه في مقبرة عليها شاهد أو لوحة تذكارية وبجواره مائدة للقربان ولقد اعتقد أهل تلك المنطقة بأن روح (الاله) تحل في عجل له علامات مميزة كأن يولد م نبقرة عدراء ٤ فاذا ماتست اناث الابقار دفنت على مقربة منه بيد أنهن لم يكن ينلن حظام من العبادة مثله ...

#### الدور الثاني:

#### قاعة توت عنخ أمون:

لعل أهم ما يطالعنا في تلك القاعة هو الذهب . الذهب الذي يخيل اللك معه انك أذا خرجت الى «ميدان التحرير» ستجد كل شيء فيه قد تحول هو الاخر الى ذلك الشيء الساحر الذي يخطف الابصار . . .! فالهيلتون له وأجهة وشرفات ذهبية والجرسونات والمتر ، والمترودوتيل والموظفين وعمال السرفيس كلهم جميعا يلبسون حللا موشاة بخيوط ذهبية مرصعة بالماس والياقوت ، بل أن عربات الاتوبيس في قلب الميدان الكبير قد تحولت الى ذهب عيار ٢١ . . . . ا فعند أول سلمة لنهاية الدور الأول وبداية الدور

الثاني تطالعنا دستة من الكلاب الذهبية النابحة التي تحمل ثلاث اسرة كبيرة من الذهب عدا سرير رابع تحمله اربعة أسبود ذهبية باكية ، غاذا امتد بصرك الى نهاية المر رأيت سبعة توابيت مختلفة الأحجام أصغرها متران في ثلاثة واكبرها يبلغ حجم شقة صغيرة وهذه التوابيت السبعة ذهبية . . !كذلك كرسي العرش والاتواس والرماح . . السهام والنبال ، باختصار كل شيء هنا ذهبا في ذهب ، لكن الذي ذكرت لا يعد شيئا بالقياس الى كميته الموجودة في قاعة توت عنخ آمون والتي امن على جزء يسير منها بخمسون مليونا من الدولارات عند سفرها الى أوروبا وأمريكا . . ! فأنت عندما تدخل القاعة الكبيرة جدا للملك الصغير جدا(١) يخطف بصرك بريق الذهب المتوهج هنا وهناك كأنك تسير بين أجران القمح في موسم الحصاد ، انه يحسن بنا قبل الاستطراد في وصف قاعة الملك الملك المناعري(٢) أن نعود الى الاسرة الاربعة لنرى حكاية الكلاب النابحة والاسود الباكية ، يتولون ، والكلم لعلماء الآثار انه قد جرت العادة في مصر القديمة على تحنيط الملوك على ربسع مراحيل :

الأولى: وهيها يتم تفريغ البطن من الأحشاء والنفايات ، الثانية: وتوضع فيها مواد التحنيط كالملح والمر والأطرون وما أشبه .

أما الثالثة: غيتم غيها تفل الجثة بخيوط متينة تجهيزا للمرحلة الرابعة والاخسيرة حيست يك الجثمان بالاتمشة المطلوبة وتطوق الرقبة بالعقود والتمائم والتعاويذ والحلى المختلتة الأمر الذي يفسر وجود العدد السابق من الأسرة بلا زيسادة أو نقصان ، فكل سرير تجري فوقه مرحلة من مراحل التحنيط ولمسدة عشرة أيسام يدفسن بعدها الميست أو يوضع في التوابيست

<sup>(</sup>۱) ( ۱۸ سنة ) ٠

<sup>(</sup>٢) لاحظ علماء الاثار ان اسم الملك مكون من ثلاثة اجزاء: توت وهو اسم عادي وعنخ ومعناه الحياة الجميلة اما امون فهو اسم الاله الذي كان يعبد في ذلك الوقت وعلى ذلك يكون المعنى الثلاثي للاسم هو: امون الله الحياة الجميلة ٠٠٠

السبعة(١) ، وفكرة التوابيت هذه تشبه فكرة العلبة السحرية في الوقت الحاضر حيث تتكون العلبة الواحدة من عدة علب كل منها أصغر من الاخرى ليتسنى وضعها فوق بعضها البعض وعلى هذا اذا وضع الجثمان في اصغر المتوابيت مانه يمكن ادخاله في التوابيت الباقية ، الأكبر مالأكبر وهكذا ، هذا ولقد قدر الكهنة والحانوطي (الحانوتي) أن جنة الملك اذا بقيت هكذا في العراء في حراسة جندي فلربها نام هذا وتركها عرضة للطيور الجارحة وهي التي ما بقيت هكذا الا لتجف أو انتظارا لتفاعل المواد الكيماوية فجعلوا لكل سرير من الأسرة الثلاثة الأولى قوائم تمثل الواحدة منها كلبا نابحا حفاظا عليها من الانقضاض 6 أما السر في استبدال الكلاب بأسود في السرير الرابع مذلك لان الاسود ترمز الى قوة اللك حال حياته ، آية ذلك اننا نشاهد في ركن اخر من القاعة تمثالا صغيرا له وهو يقف فوق ظهر نمر وقد صوب رمحه الى ساحة الحرب دلالة على ما له من بأس وتوة تخضع البشر والوحوش على السواء ...!! ومن ناحية أخرى مان تلك الرحلة لا تحتاج الى الكلاب أو حراس وهي التي كما سبق أن قلنا مرحلة فيها التفاف الكهنة ورجال البلاط حول الجثمان لوضع العقود والتعاويذ والزهور والاحجبة ، نهي اذن مرحلة طقوس ورمزيات اكثر منها في المراحل السابقة نعود بعد ذلك الى الغرفة الكبيرة فنجد له تمثالان كبيران من الذهب أصل وصورة أو أصل وأصل ، مالواحد لا يفترق عن الآخر من حيث الشكل ٠٠ بل مما يثير الدهشية تلك (المفردات) التي امتلأت بها الفاترينات الزجاجية حتى لتبدو وكأنه عطيع غيار لآلة أو ماكينة عملاقة ، فهذه نماذج لأكف الملك وتلك للأذرع وأخرى للأصابع ، البنصر والسبابة والابهام بماثلها نمساذج للقدمين واسابع القدمين ...!! أيضاً هناك نماذج لعصى الملك واحجبته وتعاويذه وعقوده وكل تلك جميعا من الذهب الخالص أما آثار الملكة (٢) متبدو في شكل أحدمة وقلائد وجمارين وأساور من العقيق وأقراط من الماس الى جانب مجموعة هائلة من المكاحل والفوائسات الجلدية والزجاجات العطرية والكحل المسحوق

<sup>(</sup>١) أثبت علماء الاثار ان فكرة ( الاربعين ) التي تعقب وفاة الميت في العصر المديث مأخوذة من تلك التي كانت تنتهي فيها مدة تمنيط الميت عند الفراعنة ،

<sup>(</sup>٢) غندسنباتن ٠٠٠

المختلف الألوان ، وغني عن البيان ان القاعة تزدهم بالعجلات الحربية ومراكب الشمس كما يوجد بها كرسي العرش وهو بطبيعة الحال من الذهب الخالص .

#### قاعـــة الموميـاء:

لعل من أسباب شهرة تلك القاعة هو ذلك الفرعون الذي أخبر عنه القرآن الكريم والذي التقى بسيدنا موسى طفلا ونبيا ، اقصد منبتاح (من الاسرة ١٩) ، عملاق حاد الانف عريض الجبهة تبدو سيماء القوة في قسمات وجهه المتجهم والغطرسة من نظرات عينيه الواسعتين اللتين احتفظ لهما التحنيط ببقية من شعاع حارق ، لقد كان بمقدوره سبحانه أن يجعل من جثته طعاما للحيتان ولكن شاءت ارادته أن يجعل منها مجرد مومياء داخل صندوق زجاجي لتتخطاه أنظار من لايعرفونه وتحتقره نظرات من قراوا قصته في القرآن الكريم . . . أيضا من أسباب شهرتها احتواءها علي عدد من الموميات لمشاهير الملوك كرمسيس الثاني وتحتمس الاول وتحتمس الثاني وسنقرع الثالث ، غير انه لما كان الجمال درجات والقبح درجات فان المحنط قد استطاع أن يحفظ للجميلة جمالها ونضارتها وللقبيحة قبحها ودمامتها منى الوقت الذي تتربع ميه «حنت توي» زوجة بايتزم الأول على عرش الجمال بعينيها الواسعتين وانفها الارستقراطي ووجهها المستدير كهالة مسن الضياء ، في نفس الوقت تبدو «ستكامي» زوجة تحتمس الأول بالغية القيح بوجهها الصغير الصدىء وعينيه الضيقتان وشعرها الاكرت وشفتيها المزمومتين كبصقة شيطان ٠٠٠٠ المهم أو الذي يعنينا من كل هذا أن التحنيط سر غريب بل علم نادر ومن قادر لاننا كلما توغلنا في البحث ميما خلفه الفراعنة طالعنا علم مسطور وفن منظور مسطور على الاوراق والاحجار لكأنه النقش على صفحات الماء وأمواج البحار فالعالم أو الكاهن قد مات وفي عقله أسرار خطيرة غير مستطيع أن يبوح بها لأحد لأنها ملك للفرعون وحده ، الفرعون (لاله) «زارع الحبوب ومفرج الكروب ، وقاهر الحروب ومنزل الغيث ومرسل الفيضان» هاكم على سبيل المثال تلك اللعنة التي حيرت العالم والجاهل ، انها كما قلنا أشد فتكا من كل قنابل العصر ومدمراته ، فالقنبلة يمكن تحاشي شرورها ودرء مخاطرها ولكن اللعنة جاهزة للتدمير في اي زمان ومكنان و «جلس الكاتب الالماني فليب فاندلبرج(۱) مع د . جمال محرز مدير الآثار المحرية في ح عمر الخيام ح بالقاهرة وجاء الكلام عن لعنة الفراعنة فضحك الأخير وهو يقول: انها شيء عجيب ولكني لا اصدق شيئا من ذلك . . . ! وسأله الكاتب ولكن كيف تفسر عشرات الحوادث التي اذهلت الطب والكيمياء ورجال الاثار ورجال الدين فضحك العالم المصري وهو يقول: لا أصدق . . انظر ماذا جرى لي أنا شخصيا . . . لا شيء . . ! وفي ذلك الوقت كانت مصر تعد رحلة لتوت عنخ أمون الي لندن احتفالا بمرور خمسين عاما على الاكتشاف الانجليزي لمقبرته . وجاءت طائرتان حربيتان ونقلست مجوهرات الملك وتابوته . وكان مؤمنا عليها جميعاً باكثر من خمسين مليونا من الجنيهات . وفجأة توفي د . جمال محرز عن ٥٢ عاماً . والتشخيص سكتة قلبية . . . ! » .

هذا الملك الكامل المقبرة والتابوت واللعنات قد حكم مصر تسع سنوات ( ١٣٥٨ — ١٣٤٩ ق.م. ) وقد كشف مقبرته اثنان من الانجليز هما كارتر واللوردكارتر فون ٠٠ أو على الأصح اكتشفها هوارد كارتر بأموال اللورد كارتر فون الذي توفي فجأة في ظروف غريبة عجيبة يوم ٥ أبريل سنة ١٩٢٢ بالقاهرة .

\* \* \*

هذا اللورد من الأغنياء وكانت له حياة غريبة ، فهو مغامر ومن اهم مغامراته انه كان يحب الخيول ويركبها عارية وعاريا وكان أيضاً يقتني عددا كبيرا من السيارات ، أيام كانت لعبة سباق السيارات محرمة في بريطانيا . ولذلك فقد كانت سياراته كلها من فرنسا وفي احدى رحلاته بالمانيا التفت السيارة حول نفسها وسقط هو والسائق . وتحطمت ذراعاه وكتفاه وساقاه وتثنوه وجهه تماما . واقترب من السيارة بعض الناس فوجدوا اللورد مغمى عليه ، والقوا على وجهه بالماء حتى أفاق ودخل المستشفى وجفف جروحه ودموعه ولكن غيقاً في صدره ظل يخنقه مدى الحياة ولذلك

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أنيس منصور لعنة الفراعنة ٠



عالم الحفريات هوارد كارنسر وكتشف أشهر مقبرة في القسسرن العشرين

كان يهرب من برودة بريطانيسا السى دفء الجنوب واتجه السى مصر سنة

\* \* \*

وفي ذلك الوقت كانت أعمال الحفر والتنقيب من اهم موضات العصر وفي القاهرة قابل العالم الأثري جاستون ماسيرو مدير المتحف المصري وقدمه لرجل التنقيب الانجليزي هوارد كارتر الذي كان مهتما بالآثار ورساما أيضًا ويعيش في مصر منذ سنة ١٨٩٠م وكانتله حفائر فيوادي الملوك لحساب بعض الأغنياء الأمريكان . وقد صدر له كتاب بعنوان «خمس سنوات من الاكتشافات في طيبة» وكان لدى كارتر هذا أيمان قاطع بأن هناك قبرا خفيا ... هذا مجرد شعور ولكن ليس لديه اي دليل علمي على صدق هذا الاحساس الداخلي ، وقد عثر كارتر على أدوات وأشياء صغيرة تؤكد له أنه يقترب سرعة من شيء كبير ٠٠ أو على حد تعبيره هو: انني كالذي يرى طيور الشاطئء ٠٠ الطيور واضحة ولكن الشاطئء ليس واضحا ٠ او كالذي يرى أغصانا عائمة تؤكد له انه يقترب من غابة هائلة . . لقد تأكد لدى كارتر أن شيئًا خطيراً سوف يتكشف أمامه . وبدأت ست سنوات من العذاب والعرق واليأس ٠٠ ويوم ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٢ أبرق كارتر الى اللورد يقول له: أخيرا اكتشفت شيئًا رائعا في وادي الملوك ، وقد أسدلت الفطاء على الأبواب والسرداب حتى تجيء أنت بنفسك لترى . وجاء اللورد الى الأقصر يوم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٢ وكانت ترافقه ابنته ، وتقدم كارتر وحطم الاختام والأبواب ، الواحد بعد الآخر حتى كانا على مسافة صغيرة من غرفة دفن الملك توت عنخ آمون . وامتدت يده وأحدث في الحائط فتحة . وأطل وخرج الهواء يحرك الشموع . هواء ينطلق الول مرة منذ ٣٥ قرنا وفي صوت هامس مرتعش سأله اللورد:

ما الذي تراه ٠٠٠٠؟

وأجاب كارتسر الذي أدخل راسه في الفتحة الصفيرة: ما لم تره عين



اللورد كارتسر فون ممول مشروع الاكتشاف

منذ دفن الملك . وأتوا للمقبره بباب حديد من القاهرة . وبدأ كارتر بـــرسم كل شيء وتصويره بمنتهى الدقة . وتطوع متحف نيويورك وأرسل له عددا من المصورين والرسامين والباحثين وعلماء اللغات والأطباء مساهمة في هذا الحدث الجليل ...

واهترت الدنيا لهذا الكثيف الرائع ، وجاءت الوف الخطابات الى المكتشف كارتر ، ومنها خطابات تؤكد أن له أسرة عظيمة في أمريكا وأن هناك ادلة علمية بذلك ، وجاءت خطابات تطلب منه أن يبعث ببعض تراب المقبرة الى المعجبين والعشاق في أوروبا واستراليا ، ويقول المؤلف: انه برغم هذه الحفاوة من كل مكان ومن كل الناس فان شيئا في قلب كارتر ظل يوجعه ، لايستطيع أن يطلع أحدا عليه فقد وجد على أحد الأبواب عبارة نتول له : سوف يطوى الموت بجناحيه كل من يقلق الملك » . . . !

ولم يكد كارتر يرى هذه العبارة حتى انزعج · ولكن الحدث الجليل والكنز الدفين والشهرة والذهب ، شعلت الرجل عن هذا الانذار المخيف فالتقط للعبارة صورة ، ثم مسحها بيديه ، فهو الوحيد الذي خاف ، وهو الذي اخفاها عن عيون العمال والمساعدين المصريين حتى لا يتوقفوا عن الحفر .

وقد عثر مرة ثانية على تحذير آخر منقوش على ظهر تمثال يقول: أنا الذى أطرد لصوص المقبرة والقي بهم في جهنم هذه الصحراء . . اننسي حامي توت عنح آمون . شيء عجيب ! تحذيران في مقبرة واحدة . ولعنسة سوف تحيق بمن يقترب ويقلق الملك . أو يذهب الى أبعد من تحريكه في نومته . . . !

#### \* \* \*

ويوم المتتاح المقبرة كان المفروض أن يشهد ذلك ثلاثة عشرة من الرجال ولكن الذين حضروا كانوا اثنين وعشرين ومن العجيب ان الثلاثة عشر رجلا الذين دعاهم كارتر لهذه المناسبة قد ماتوا الواحد وراء الاخر وفي

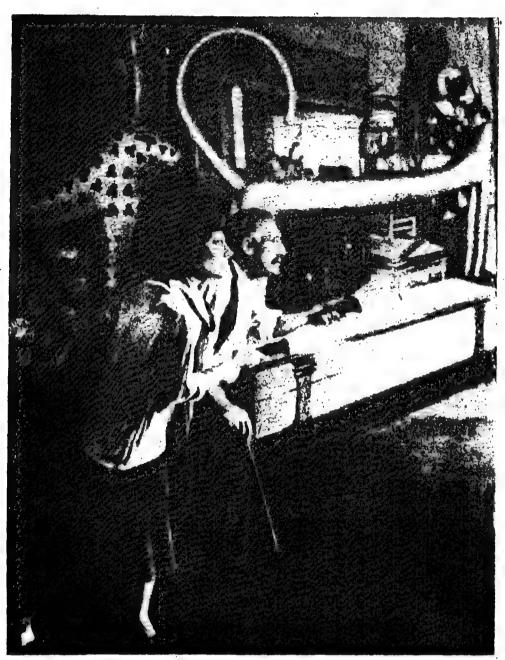

اللورد وابنته يتقدمان في حسدر داخل ممرات المقبرة

#### ظروف غامضة تماما ...!

أما اللورد كارتر فقد أصابته حمى مفاجئة ، وقال الاطباء ان السبب هو : ان في وجهه جروحا قديمة . . . وقد أسال دماء وهو يحلق لحيته مما أدى إلى أن يصاب بالحمى ، وهو تفسير ساذج وكان اللورد يصرخ النار في جسمي . . أو عندما يصاب بهذيان فيقول: انني ارى أناسا يدحرجوني على رمال الصحراء ويعصرون النار في فمي . . !! وجاء ابنه من الهند ليزوره وقد تمدد طريحا في فندق كونتنتال بالقاهرة ، وجاءت المرضة في الساعة النانية الا عشر دقائق تهز راسها : مات . . ؟ وهزت رأسها تؤكد ذلك ، وذهب الابن ليرى أباه وينقطع التيار في الفندق ، وفي مدينة القاهرة كلها وفي اليوم التالي حاول أحد أن يجد تفسيرا لانقطاع التيار ولكن لا يوجد أي سبب معقول . . . !! وفي نفس اللحظة وفي مدينة لندن صحا أهل بيت اللورد على الكلب الوحيد يعوي ويصرخ . . ثم يقفز الى سرير اللورد جثة هامدة . . . ! وعندما تزاحم أهل البيت يرون ما الذي أصاب الكلب سقطت منضدة ضخمة على القطة السوداء التي يتفاءلون به الما فمات في لحظة واحدة . . . !

وبعد ذلك مات وارتر مبيس الذي بعث به المتحف الأمريكي وكان يعاون كارتر في الحفر .وجاءت وفاته نوعا من الاحتراق الشديد .. ارتفعت حرارته حتى أحس ان رأسه قد انفجر أو أن شيئًا انفجر فيه 6 وكان ذلك بعد وفاة اللورد بأيام ....!

وجاء المليونير الامريكي جاي جولد ليرى مقبرة توت عنخ آمون واطل براسه وعاد الى القاهرة ليموت في الفندق في نفس الليلة .....!

ومليونير أمريكي جاء وتفرج واسمه جيل ول . وأثناء عودته توفي في الماخرة ...!

أما طبيب الأشمعة أرشيبالد زون الذي قطع خيوط التابوت لتصوير حثة الملك فقد أصابته الحمى وتوفى في لندن بعد أيام ...!

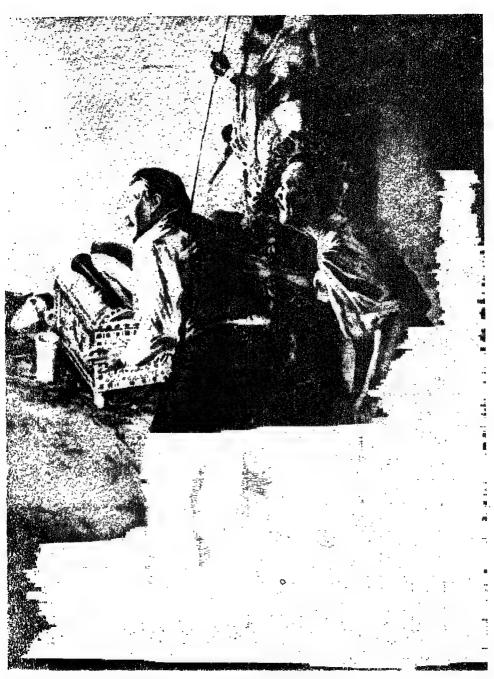

هوارد كارة عالم الحفريات واللورد كارتر فون يدخلان مقبرة توت عنخ امون بعد اكتشافها

وزوجة اللورد توفيت سنة ١٩٢٩ والسبب: حشرة غريبة جدا قد لسعتها ...!

أما سكرتير كارتر فقد توفي أيضا في نفس اليوم ولما علم أبو السكرتير انه قد مات ، قفز من الدور السابع ومات هو أيضا ، ، ، ! وأثناء سير الجنازة تسلل طفل صغير بين أقدام المشيعين ولم يره أحد فداسوه ومات . . . . !

ثم يتساءل المؤلف .....

ولكن بالضبط ما الذي حدث ٥٠٠

هل هناك (لعنة) حقيقية . . . ؟ وما معنى كلمة لعنة ؟ ، هل هي تعويذة سحرية . . هل هناك حروف يمكن تسليطها على الناس . . ؟ وهل للحروف قوة على الأشياء والناس ؟ هل للحروف «خدام» كما يقول رجال الدين وعلماء الروح . . ؟ هل لهؤلاء الخدام قوة غير انسانية . . قوة شيطانية . . ؟ هل هناك سموم قد أودعها المصريون مقابرهم . . هذه السموم على شكل هواء قساتل . . أو على شكل تراب . . أو أن هناك معادن لها الشعاع غريب مميت . . هل هناك طفيليات على جثث الموتى اذا لمسها الانسان مات . . ما هو بالضبط ، ومن الناحية العلمية الطبية الكيمائية السحرية المتصود باللعنة الفرعونية . . ؟

ان ملوك مصر الغرعونية هم آلهتها أيضا . . وهم الآلهة لأن لديهم عددا كبيرا من العلماء . . والعلماء في خدمة الملوك . . ولذلك يظهر الملك أمام الشعب يعرف مواعيد المطر والفيضان . . ويعلن للناس ذلك . . ويكون صادقا . . ولا يقول الناس ان الملك عالم . . وانما يقولون انه اله . . لأنه علام الفيوب وغارس الحبوب ، وكاشف الكروب . . وقاهر الحروب . . . وكان الكهنة والاطباء والعلماء المصريون يعرفون كثيرا جدا في الطب والفلك والكيمياء ، بل ان علمهم هو الذي لا يزال يميز العلم الحديث ، فليس عجيبا ان يهتدي علماء مصر الى اشياء لا نفهمها حتى اليوم وليست اللعنة الاشيئا

متواضعا جدا اذا قورن بما عرفه المصريون من الوف السنين ولم نعرفه الآ أخيرا ٠٠ أيضا هناك لعنات أخرى سبيت الكثير من الكوارث التي لا تقل عما قدمناه ممن أعجب الحوادث في العصر الحديث ما أصاب قبطان الباخرة «تيتانيك» التي اصطدمت بأحد جبال الجليد فغرقت يوم ١٤ أبريل ١٩١٢ ، وكانت أجمل وأكبر وأروع وأسرع البواخر التي ابتدعها الانسان ، وكانت الباخرة تحمل ٣٢٠٠ راكبا مات منهم ١٥٠٠ ، ٤ طن بطاطس ، ١٢ الفنزجاجة مياه معدنية ، و١٧ ألف كيس بن ، ٣٥ الف بيضة وأعجب من ذلك انها كانت تحمل مومياء فرعونية لواحدة من الكاهنات أو احدى الأنبياء في عصر الملك أخناتون ، وكانت هذه المومياء في طريقها الى امريكا ، وقد كان قبطان الباخرة واسمه الكابتن سميث ، قد خاف على تابوت هذه الكاهنة فوضعه بالضبط وراء غرفة القيادة ، وكانت هذه الكاهنة قد عثروا عليها في معبد في تل العمارنة اسمه «معبد العيون» وكانت صاحبة المومياء تحمل تعويذة تحت رأسها مكتوبا عليها: «انهض من سياتك يا أوزوريس فنظرة من عينيك تقضى على أعدائك الذين انتهكوا حرمتك المقدسة ...!» فلقد جن قبل غرق السفينة بيوم واحد وراح يصرخ ويقول «الأشباح ..! العفاريت ..! اننى سيد هذه الجزيرة العائمة انعل بها ما اشاء ..! ثم ما الذي جرى للمشاهير ، شامبليون وبلهارس وخروشوف وغيرهم . .؟» .

ان شامبليون العالم الفرنسي الذي فك رموز حجر رشيد له مع لعنة الفراعنة مأساة ، أو قصة من نوع غريب ، لقد قال أحد الفلكيين لأبيه قبل أن يولد: (سوف يكون لك ابن هو نور الحضارة الانسانية . .!) وبحكم مهنة الاب بائع الكتب ، فتح شامبليون الصغير عينيه على الكتب الضخمة خصوصا الكتاب المقدس ، وعندما بلغ الخامسة من عمره كان يحفظ صفحات كاملة من الانجيل قبل أن يعرف القراءة والكتابة وأشفق الأب على ابنه فأبعده عن الكتب فسرقها الطفل وأعطاها لامه وللجيران لكي يقرأوا له ، وامسا أخوه الأكبر فقد كان مهتما بالآثار المرية وتمنى لو أن نابليون قد أخذه معه الى مصر ولكن نابليون لم يفعل فانصرف الاخ الكبير الى التجارة ، ولكن حزنه عميق وفي يوم اشترى نسخة من مجلة تصدرها الحملة الفرنسية في مصر وفي هذه المجلة سطور تقول : أن الحملة الفرنسية قد اكتشفت حجرا

عند رشيد والحجر مكتوب بثلاث لغات: الهيروغليفية والقبطية واليونانية و وبعث لأخيه بهذه المجلة وكان شامبليون الصغير في التاسعة من عمره وأرسل الأخ الأكبر خطابا لأخيه الصغير يقول له فيه: لعلك تنجح حيث فشلت أنا ...!

وحاول الطفل فك رموز هذا الحجر وظل عاكفا على هذه المعضلة اللغوية التاريخية واحدا وعشرين عاما ١٠٠٠

وفي سنة ١٨٠٧ راح يدرس اللغة القبطية . . واهتدى الى ان النص اليوناني المنقوش على الحجر يضم ٤٨٦ كلمة يونانية ١٤١٩ كلمة هم وغليفية . . .

وطلب شامبليون عشرات من النتوش الموجودة على المسلات الفرعونية في عصور محددة لعله عن طريق معرفة اسم «كليوباتره» أن يهتدي الى بقية حروف الهجاء ...!

وفي يوم ١٤ سبتهبر سنة ١٨٢٢ اهتدى الى اسمين آخرين هما: رمسيس وتحتمس ثم راح يضع أمامه تفسير الحروف والكلمات كلهسا واذا به يقف على المنضدة صارخا: وجدتها ٠٠٠ وجدتها ١٠٠٠ ثم يستط على الارض في حالة اغماء لمدة خمسة أيام وبعد أن أفاق سافر الى مصر على رأس بعثة أثرية ليتحقق من هذا الاكتشاف العظيم الذي اهتدى اليه وعند عودته من مصر أصيب شامبليون بالشلل وبعد ذلك بالهذيان التام ٠٠٠! وبالاغماء الطويل ليموت وهو لم يكمل بعد الثانية والأربعين ١٠٠٠

أما بلهارس الطبيب الالماني النابه الذي اكتشف تلك الدودة الغريبة في احدى الجثث الفرعونية والتي تصيب ضحاياها بالارهاق وفقر الدم فقد أصيب بالهذيان لمدة خمسة عشرة يوما انتهت بالوفاة ولم يعرف الأطباء الذين أشرفوا على علاجه كنه هذا المرض الذي أصابه ...!

ولعل تلك الاحداث الجسيمة هي التي حملت الحزب الشيوعيالسونيتي أن يبعث الى خروتشوف من موسكو عندما زار مصر ١٩٦٤ ببرقية عاجلة

تقول: ننصح بشدة عدم دخول الهرم الأكبر ولم يدخل خروتشوف الهرم الأكبر ولم تقدم موسكو تفسيرا لذلك . . . !

هذا وبرغم الضجة التي اثارها توت عنخ أمون في كل أرجاء العالم الا أن المؤرخين يتفقون على عدم أهميته من الناحية التاريخية ربما لانه عاش فترة قصيرة في الحكم أو ربما لأنه عاصر ثورة مضادة للاتجاه الديني آنذاك ، وانما يرون أن شهرته قائمة على تلك اللعنة التي أسلفنا ذكرها والتي أوردوا لها أسبابا ربما كان أحدها أو كلها مجتمعة وراءها وهي :

- ا ــ الصدفة التي يرى البعض أنها وراء ما حاق بالباحثين والمنتبين وهي أمر مستبعد تماما ، اذ ليس من المعقول أن تطبح الصدفة بباحث في مصر وسكرتير له في لندن ووالد هذا السكرتير وطفلا من المجيران في لحظات سريعة متلاحقة بل تصيب ممول المشروع أو الاكتشاف ميصرخ من الحمى مرددا نتائج التحذيرات المكتوبة على التماثيل . . .! أيضا تكون السبب في غرق أكبر واجمل باخرة في العالم واصابحة ربانها بالجنون الذي أصاب علماء الحفريات فخرجوا عراة في الشوارع وعلى رأس كل منهم تاج مينا موحد القطرين . . . . . !
- ٢ ـ وجود قوة خفية وراء الكلمات أو التحذيرات المنقوشة على التماثيل ٠٠.
- ٣ ــ وجود قوة من الاشعاع الذري تحطم كل من يحوم حول آثار الملوك أوالأمراء . يؤيد هذا الرأي ما أعلنه بولجاريني عالم الذرة الكبير من أن الفراعنة قد عرفوا جيدا قوانين التفكك الذري وأنهم ربما غطوا أرضية مقابرهم وجدرانها بالأحجار المشعة ....
  - ٤ ـ السموم التي برعوا في انتاجها وتصديرها الى دول كثيرة .
- الهواء الفاسد الموجود في المقابر والذي تسمم بفعل البكتيريا التي تكونت في أجسام الموتى ٠٠٠
- ٦ وجود غازات أو تفاعلات كيميائية أطلقها الكهنة في تبور الموتى حماية

لقتنياتها من العبث بأيدي اللصوص أو الاشقياء .. هذا ويبدو لنسا الراي الاخير أقرب الى المعقول اذا علمنا أن الفراعنة قد عرفوا عددا هائلا من العقاقير والتفاعلات الكيماوية ، بل انهم قد وضعوا أيديهم على اسرار المواد المختلفة . يؤيد هذا الرأي كذلك أن الكهنة كانسوا هم العلماء والمنجمين والصيادلة والأطباء وانهم قد توصلوا الى تشخيص الامراض ووصف الدواء علاوة على المديد من الوصفات الطبية الغريبة كاستخدام دم البرص في علاج الجروح ، ولبن الحامل في التهاب العين والفئران المسلوقة وجلود الأحذية المحروقة في علاج العديد من الأمراض المستعصية بل انهم أول من ابتكر الحقنة الشرجية التي استوحوا فكرتها من وضع أبو قردان منقاره في مؤخرته بعد التي استوحوا فكرتها من وضع أبو قردان منقاره في مؤخرته بعد ملئه بالماء وتكرار ذلك عدة مرات عندما يصاب بالامساك فالكاهن هلئه بالماء وتكرار ذلك عدة مرات عندما يصاب بالامساك فالكاهن

## وفكنيسك كالمعسكة "١"

#### عصافر الكنيسة:

ربما كانت المرة الأولى التي سمعت فيها عصافيرا تبكي ، ذلك انني عندما اصطحبت المصور في صبيحة أحد أيام الآحاد لاقتفي هذا الأثر الجميل الذي يبدو للوهلة لأولى كقصر معلق في الهواء راعني بكاء تلك العصافير ورجاءها وابتهالاتها ، والأعجب انني سمعت من يدربها على البكاء لكي تبكى بصوت حسن ...!

. كانت العصافير الباكية «تقول»:

ازموا ابكلوم انتيستي روم بي تين تيسك ميت اخرستسوس ابشوش نياور آونيم لى مومي نتيم ني سيتي ينم ني كاربوس

ولم يكونوا سوى مجموعة من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم السابعة وقد تواروا خلف أحد الأحجبة مرددين ترانيم ربما لا يفهمونها جيدا ولكنها على الارجح (سوف تصعد الى السماء) وستصير جزءا من حياتهم عندما يشبون عن الطوق حتى يلتون الرب في السموات .. والترنيمة (الغريبة) عبارة عن نشيد ، ومعنى النشيد التبطى بالعربية هو:

بارك اكليل السنة بصلاحك يا رب الأنهار والعيون والزرع والثمار

<sup>(</sup>١) كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة وهي من مجموعة اثار مصر القديمة ،

ويفرغ النشيد ونهيج الذكرى الاليمة ـ ذكـرى النيروز ـ فنصعد الزفرات وتنطلق الحناجر الصغيرة كأنها نغمات من مزامير داود ولكن بالعربية هذه المرة:

النيروز ذكرى الشهداء الأبرار الأوفياء نابنئين بسلام مع فادينا (١)

نیا تری من هم «شهداء النیروز» ..

وما الذي جرى لهم من فظائع حتى يبكي عليهم اطفال ربما كانوا من سلالة احفاد أحفادهم ....!!

تقول الرواية المسيحية: أن النيروز هو بداية السنة القبطية حيث بدأ تاريخ تلك السنة من بداية هذا اليوم وذلك عندما بلغ التنكيل بالمسيحيين اشده على يد الوثنيين الرومان ، أن التاريخ يحدثنا عن سلسلة من العذابات ارتكبها هؤلاء في حق المسيحيين كتقطيع الأوصال وكي الأجساد وسلخ الجلود ، الا أن هذه وتلك لا تعدل ما حدث في هذا اليوم الذي سيق فيه الآلاف مقيدين بالسلاسل الى مسرح روماني كبير تجمع في مدرجاته عشرات الألوف من عبدة الأوثان ليشاهدوا أناسا أبرياء جوعوا الأسود لتفترسهم وتقطع أوصالهم أن بقي لهم أوصال . .

وافترست الأسود الآلاف المؤلفة وصفق الوثنيون وطربوا وتسلوا بمنظر أتاحه لهم أمام الكفر «نيرون» أظلم رجل في التاريخ ...

فالنيروز اذن هو ذلك اليوم المشهود الذي ازهقت فيه ارواح شهداء المسيحية الأوائل الذين أوفوا بعهدهم أمام الله بأنهم سيبذلون ارواحهم فداء الايمان به وانهم جزاء برهم بوعدهم صعدوا الى السماء ليبقوا بجواره الى يوم الدين .

<sup>(</sup>٢) كلمة فادينا يقصد بها الله سبحانه وتعالى ٠٠٠



والان وبعد هذه الرحلة في أحد أحجبة الكنيسة؛ تعالوا معا لنعرف شيئا عن الكنيسة ذاتها

#### وصف الكنيسة:

بنيت الكنيسة المعلقة في اواخر القرن الرابع واوائل القرن الخامس الميلادي على ثلاثة من اعمدة الحصن الروماني الذي ما زالت اطلاله باقيسة الى الآن ، وذلك بأن غطيت هذه الأعمدة بالجريد والأخشاب ، ثم بدأ في اقامة الحوائط والأعمدة التي اخذت من الحصن الروماني ذاته ، والكنيسة المعلقة هي الكنيسة الوحيدة من كنائس مصر التي تمتاز بتعدد القباب نظرا لأنها بازيلكية الطراز ، وسقفها عبارة عن جمالونات مقامة على الأعمدة الرومانية سالفة الذكر ، ولقد تهدم سقف الكنيسة مرتين متتاليتين في القرئين ١٣ ، ١٧ ثم أعيد بناؤها حسب الطراز الأصلي القديم ، الا أن اعادة هذا البناء قد تمت بمواد مختلفة وكانت تعتمد اساسا على الأخشاب التي تم استيرادها في ذلك الوقت

#### اقسام الكنيسة:

تنقسم الكنيسة من الداخل الى ثلاثة اقسام:

- ا ــ القسم الجنوبي: وهو عبارة عن جزء من صحن الكنيسة وينفصل عن بقية الصحن بواسطة ٨ اعمدة رخامية ويوجد به هيكل تكلا هيمانوت الحبشي والمعمودية المنحوتة من الرخام الوردي التي يوضع بها ماء مصلى عليه لغطاس المواليد وذلك بعد مضي ٨١ يوما على ميلاد البنت و٤٠ يوما على ميلاد الولد .
- ب محن الكنيسة: وينقسم الى قسمين الأيمن منه مخصص للرجسال والأيسر للسيدات والآنسات (الحريم) يفصل بينهما حاجز خشبي من طراز الارابيسك وفقا للعرف السائد في القديم ، كما يوجد به المنبسر الأنبل وهو عبارة عن منبر من الرخام يرتكز على ١٥ عمود ، اثنان ملتصقان بجسمه والثلاث عشر الباقية منفصلة عنه ولقد استعمل

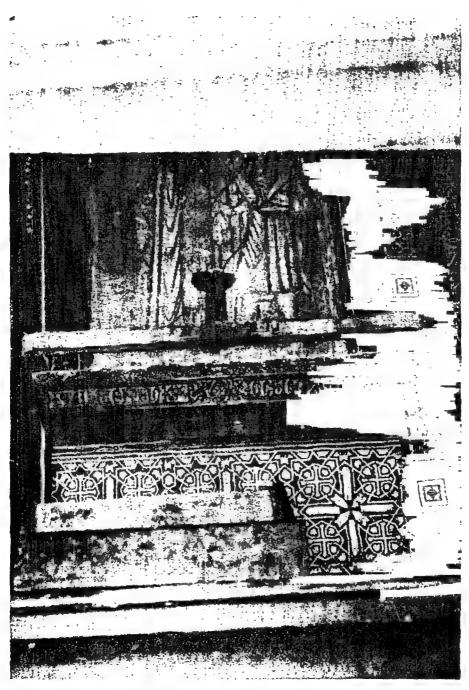

تابوت يحوي رفات ( القديس ) يعقوب المقطع

للخطابة في الماضي أما الآن نقد حلت محله المنجليات ويعد من القطع الفنية النادرة بنقوشه الجميلة البارزة ودقة الحفر وجمال وروعة الصور المرسومة عليه ٠٠ ونظرا لأن الكنيسة استخدمت كمقر بابوى من القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر فقد دفنت نحته بعض التوابيت التي تحتوي رمات بعض البطاركة مثل الانبا أبرام الرياني والبابا خرستود دلوسى وكان ترتيبه السادس والستين في سلسلة الأباء البطاركة ، كما توجد به بعض المنجليات التي نستخدم للقراءات المقدسة والوعظ بدلا من المنبر الأنبل كما اسلفنا ، اما المقاعد ندى عبارة عن دكك من الخشب طراز الأرابيسك ومازالت محتفظة بطابعها الأثرى ، كما يوجد به (الصحن) ثلاثة هياكل أهمها هيكل السيدة العذراء ومذبح دقيق الصنع تعلوه قبة خشبية تقوم على اربعة اعمدة فريده من الرخام اللامع المضلع وقد زخرفت القبة من الداخل والخارج بصور جميلة ملونة منها ما يمثل السيد المسيح الجالس على العرش تحوطه المخلومات الأربعة والشاروبيم والكاوربيم والملائكة ، ايضا زينت أركان القبة النهائية بالرسوم الملونة وكذا العوارض الخشبية تبدو لها زخارف بالنقوش والنصوص القبطية كما يوجد أمام المذبح مكان لجلوس رجال الكهنوت وهو عبارة عن درجات في شكل نصف دائرية مكسوة بقطع الرخام الملون وعددها ستة وفي نهايتها العليا مجوة أشبه بالقبلة في وسط الجدار الحائطي ويوضع ميه المرش المذاس بالرنيس الاعلى لرجال الكينوت، وجدير بالذكر أن الكنيسة المعلقة تشتهر بأنها الكنيسة ذات الأحجبة(١) (سبعة أحجبة) وأهمها حجاب هيكل السيدة العذراء وحجاب هيكل القديس يوحنا المعمدان وحجاب هيكل تكلا هيمانوت الحبشى الذي نادى بربط كنيسة أثيوبيا بامها كنيسة الاسكندرية في معاهدة سنة ١٢٦٨ م والتي أشار فيها على الملك (تكعو لو لعب) بتنازله عن العرش للأمير «يكونوا ملك» وقد جاء ضمن بنودها: أن يكون رئيس أساقفة أثيوبيا راهبا مصريا

<sup>(</sup>١) المجاب عبارة عن غلاف هن الفشب النادر المطعم يستعمل كفلاف لمداخل الكنيسة او هياكل القديسين ٠

وأن يكون ثلثهيزانية اثيوبيا لرئيس الاساقفةالذي كان يطلق عليه اسم «أبونا» للصرف منها على الكنائس والاديرة والرهبان ، كما من بنودها الا يرسم أنيوبيا رئيسا لاساقفة أنيوبيا وبهذا تأكدت القاعدة بأن يكون رئيس أساقفة أنيوبيا راهبا مصريا، وكانت هذه الاشارة وهذه التوصية للملك من القديس هيمانوت اعترافا منه بفضل المصريين الذين ادخلوا الديانة المسيحية في بلاده عن طريق القديس فرمنيتوس الدي أقامه القديس أثناسيوس الرسولي بابا الاسكندرية أسقفا على الحبشة القديس أدير مرقص الرسول .

ح ـ الجزء الشمالي: ويوجد به بعض الأيقونات (الصور الزيتية التاريخية) واهمها ايقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء حولها كما سيجيء .

\* \* \*

### ـ الايقونات ـ

تحتوي الكنيسة على مجموعة نادرة من الايتونات سواء من حيث القدم التاريخي أو الناحية الفنية الجمالية ويقدر عددها بحوالي مائة وعشرة ويتراوح تاريخها من منتصف القرن العاشر حتى منتصف القرن الثامن عشر عدا أيقونة «السيدة العذراء تحمل السيد المسيح» التي رسمت منذ ١٥٠٠ عام ، وأغلب الايتونات موضحا بها تاريخ «صناعتها» حسب التقويم القبطي الذي بدأ بعد انتهاء عصر الاضطهاد الروماني للمسيحية أي في نهاية القرن الثالث الميلادي عقب تولي الامبراطور قسطنطين الحكم في مصر والذي أعلن ان اللغة القبطية هي اللغة الرسمية للبلاد ، وكذا الديانسة المسيحية هسي الديانسة المسيحية هسي الديانسة الرسمية للدولسة ...

### اهم الأيقونات:

١ \_ أيقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء حولها:

ولدت (القديسة) دميانة في أواخر القرن الثالث الميلادي في زمن الملك دقلديانوس الوثني واحتملت كثيرا من العذابات منها على سبيل المسلك . .

- ا \_ عصر جسدها بين مكى الهمبازين ٠٠٠
- ب ــ تمشيط حسدها بالآلات الحادة ٠٠٠
  - چ ـ تدليك جسدها بالخل والجير ٠٠٠
  - د ــ ضربها بمرزبات من الحديد ٠٠٠
    - ه ــ وضعها في الزيت المغلي ٠٠٠
- و \_ قلع عينيها وسلخ جلد رأسها ٠٠٠
- ز \_\_ ربطها بين أربعة أوتاد وتقطيع أجزاء من جسدها والقاؤها للوحوش ٠٠٠

هذا وتؤكد الرواية المسيحية انه «....ومع كل ذلك كان الرب يشفيها ويقيمها ويصير الوحوش اليفة لها غامن بالسيد المسيح بسبب عذاباتها الكثيرة التي كان يشددها فيها ويقويها ثم يقيمها ويشفيها عريسها المسيح الاف من الوثنيين ، فلما لم يفلح معذبيها وتكاثر عدد المؤمنين «بالسيد» من الوثنيين بسبب قوة ايمانها أمر الملك بقطع راسها مع الاربعين عسدراء فنلن جميعا أكاليل الشهادة» .

### أيقونة مار جرجس:

ولد « الشهيد القديس » مار جرجس في نهاية القرن التالث الميلادي من والدين صالحين ومات والده وهو في سن الرابعة عشرة ، وقد نما في الفضيلة والاداب وانخرط في سلك الجندية وترقى بعد مدة قصيرة الى قائد فرقة ثمرةي

الى وزير عن طريق الامبراطور دتلويانوس وكانتوالدته مسيحية وهو في سن العشرين في الوقت الذي اصدر فيه الامبراطور امرا ضد المسيحية فتوجه اليه للدفاع عنهم قائلا له: انت أيها الملك تبرز شرائع وتصب غضبك على المسيحيين الابرار وتضطهدهم وتغضب الذين عرفوا الايمان الحقيقي على ان يتبعوا الديانة التي انت في شك منها لانها غير حقيقية ، فان الاصنام ليست المهة فلا تخدع ذاتك ٠٠ فلما سمع منه الامبراطور ذلك غضب عليه غضبا شديدا ، ولما لم يرضخ لاغرائه ووعيده امر بتعذيبه بيد انه كانكلما زاد في تعذيبه زاد عدد المؤمنين بالسيد المسيح من الوثنيين حتى ان ابنة الامبراطور وزوجته قد امنتا فاستشاط غضبا وامر بقطع رقبته ورقبة زوجته وابنتهوكان استشهادهم في عام ٣٠٣ ميلادية ٠٠

### أيقونة أبي نفر السائح:

وتمثل أبي نفر وألى جواره النخلة التي كان يقتات من شرها وقد عاش في زمن القديس بفنتيوس تلميذ القديس مكاريوس .

### أيقونة السيدة العذراء تحمل السيد المسيح:

وهي أهم واقدم لوحة موجودة في الكنيسة «صنعت منذ ١٥٠٠ عام» وقد تم رسم عيني السيدة العذراء بطريقة تنظر بهما الى المشاهد في اي مكان يقف فيه ١٠٠٠

### ايقونة القديس الشهيد يعقوب المقطع:

ولد في كبادكية في نهاية القرن الرابع واستشهد بعد ان عذب كثيرا على يد رجال ملك الفرس ، وقد سمي المقطع بسبب تقطيع جميع اعضائه اثناء التعذيب ...!!

選 張 申

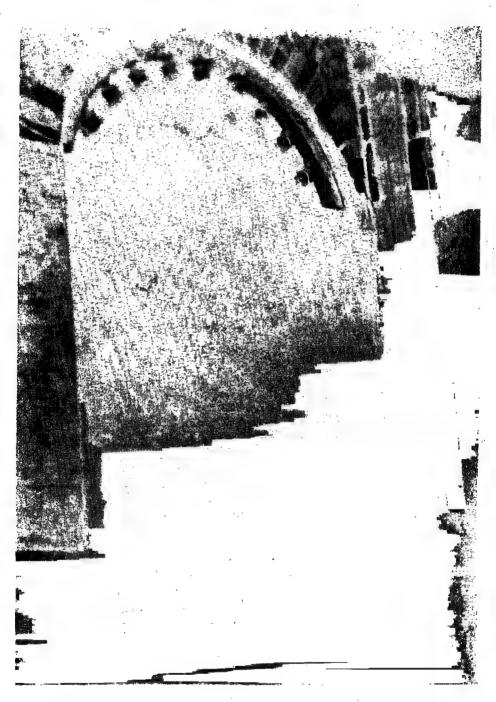

معبودية الكنيسة المعلقة وقسدنحتت من الرخام الوردي لغطساس المواليد من الجنسين

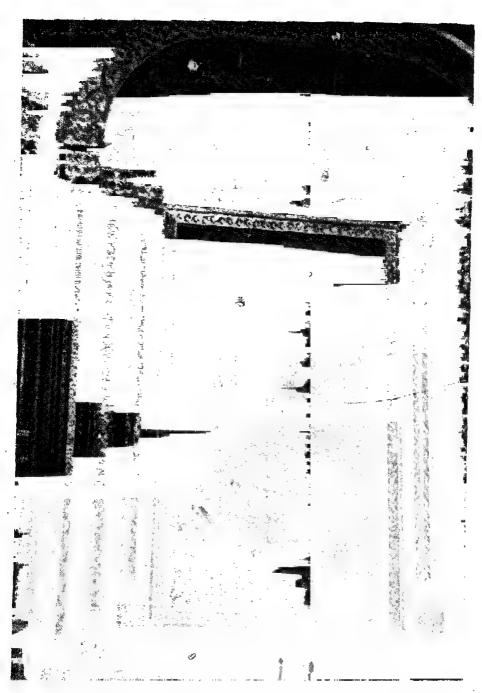

ايقونة السيدة العذراء تحمــل السيد المسيح ( ٩٠٠ سنة )

أهم الأحداث التي لازمت الكنيسة:

- \* أجمع المؤرخون على أن الكنيسة المعلقة هي أقدم الكنائس التي أقيمت فيها الشعائر الدينية في العالم .
- پ نتل اليها الكرسي البطريركي من الاسكندرية في أوائل القرن الحادي عشر في عهد البابا خرستو دلوس البطريرك الـ٦٦ وقد ظلت مقرا للكرسي البابوي حتى القرن ١٤ حيث نقل بعد ذلك الى كنينة أبى سفين .
- ب ان كنيسة الملاك ميخائيل التي باعها الانبا خائيل الـ ٥٦ لدمع الجزية الكبيرة التي طلبها منه أحمد بن طولون كانت تتبع الكنيسة المعلقة وصارت معيدا لليهود .
- \* أن العائلة المتدسة (السيدة العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار) قد تغذت من ثمار أشجار النخيل الموجودة بها عندما حلت بأرض الكنانة .
- \* ترى الرواية المسيحية أن بتلك الكنيسة تجلت السيدة العذراء للأنبا أبرام بن زرعة تأمره بالانتقال الى جبل المقطم ليلتقي هناك برجل يدعى سمعان الخراز فيأمره بنقل الجبل وذلك عندما طلب الخليفة المعز لدين الله الفاطمي منه نقله عملا بما جاء في الانجيل «لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل ، انتقل من هنا الى هناك فينتقل ..» فما أن أمر الخراز الجبل بالانتقال أمتثالا لأمر الانبا حتى حدثت له زلزلة وتشقق شديدين وانتقل في الحال ...

### حصن بابليون

وهو حصن قديم بناه الرومان سنة ٣٠ قبل الميلاد عندما كانوا يحتلون البلاد ويعتبر واحدا من الأربعين حصنا التي أقيمت لحماية (مدينة الفسطاط) من الغزوات الخارجية الا أن عمرو بن العساص استطساع الوصول اليه ومحاصرته والاستيلاء عليه واليوم لايرى الرائي منه سوى أطلال تتكون من سور دائري كبير به عدة غرف ونوافذ متهدمة من طابقين بجوائطهما أثرا للسهام والنبال التي تبدو هنا وهناك من جراء المعركة الهائلة التي دارت بين الفريقين ٥٠٠٠



حصن بابليون التاريخي المجاور للمعبد اليهودي

## مَعبرَ يَدنا مُوسَىٰ هَلَيه لالسَّلام "١" "لالمعبّر لاليه وُدي"

. ان لاية تصة بداية واحدة ولقصة هذا المعبد اكثر من بداية ، فأتباط مصر لا يشكون لحظة في أن تلك البقعة ملك لهم من دون اليهود . الارض وما عليها من مبان ، لانها اصلا (كنيسة الملاك ميخائيل) الواقعية في النزاع قلب الأديرة والكنائس المصرية ، وبرغم أن القضاء قد قال كلمته في النزاع الذي احتدم طويلا بين الفريقين فحكم للطائفة الاسرائلية بملكية المعبد ، الا أن كثيرا من المسيحيين يحملون الشموع ويقتحمونه عنوة ، فاذا اعترضهم خادم المعبد اليهودي رجموه بالطوب والحجارة واشتبكوا معه في صراع دام ...!!

اننا قبل أن نستطرد في الحديث عن اللعبة الفريبة التي استولى بها اليهود على هذا «الحصن الديني» نود أن نؤكد أن تلك البقعة أن هي الا ملك خالص لأقباط مصر ، بنوا فيها حصونهم وأديرتهم وكنائسهم ، حتى المغارة التي اختبأ بها السيد المسيح لاتزال قائمة الى اليوم فيما يعرف بكيسة القديس سرجيوس الشهيرة بابي سرجة ، هذا ولئن تعرض المسيحيون لضغوط مختلفة — عبر التاريخ — فأن تلك الجزية الباهظة التي فرضها أحمد بن طولون عليهم في عهد البابا خائيل الـ٥٦ قد كانت السبب المباشر في استيلاء الطائفة الاسم الباشر في استيلاء الطائفة الاسم البائد على « كنيسة الملاك ميخائيل » . . . !

لقد كانت الجزية كيلة من الذهب أو كيلة مملوءة ذهبا ، غلم يكن هنساك بد والحالة هذه من أن تؤجر الكنيسة الى اليهود لمدة يستردونها بعدها ، ولكنهم لم يدروا أن تلك المدة ستطول وتطول وترتفع (نجمة داود) في كل

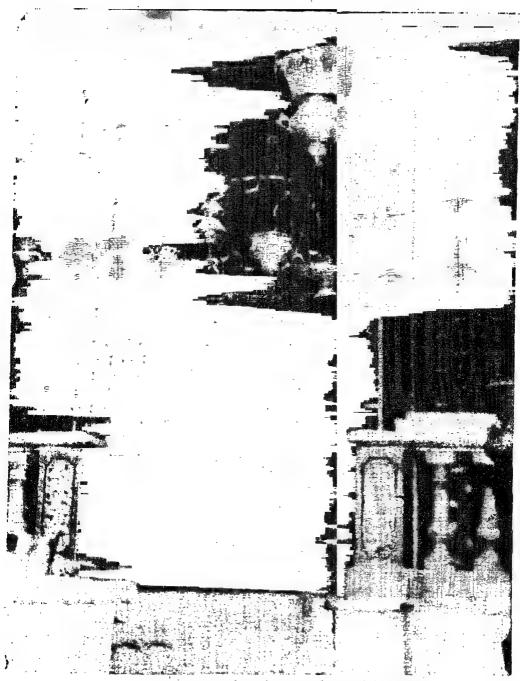

الهيكل الرئيسي لمبد سيدنـــا وسى

الأركان ....!!

### التحارة شطارة ٠٠٠!

قد تقول معي تلك العبارة «التجارة شطارة» ....!

فالتاجر المصري شاطر ، والسوري شاطر وزميلهما في هونج كونج السطر ، لكن هؤلاء يعدون صبية اذا قيسوا بأخيهم من بني يهوذا ....!! فهو كما تدل تلك الرواية أو القصة التاريخية يفعل اللامعقول ويتنعك بأنه معقول ...! أو يأكلك الأرز بملعقة من صفيح ويقنعك بأنها من البلاتين ...! تماما كما (يعزمك) على فخذ خنزير ويقنعك بأنه «كوشير»(١) ...!

لقد استأجر اليهود كما قلنا كنيسة الملاك ميخائيل من البابا وهو امر غريب .. غريب أن يؤجر أهل ملة بيتا دينيا لهم ، أو دارا للعبادة مهما بلغت قسوة الظروف .. لكن الأغرب ذلك العقد الايجاري الغريد الذي كتبت عباراته أو حفرت على «شريحة نخل» باللغتين العبرية والعربية «بالخط الكوفي» ، بل مما يثير الدهشة أن ينص في العقد على أن : تؤجسر الكنيسة لمدة مائة سنة تبدأ من سنة وتنتهي في مائة سنة ....!! فما هي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان العقد حتى تكون للمائة سنة نهاية ....!! لأحد يدري ، حتى البابا نفسه احد طرفي العقد أو الاتفاق ....!!!

### الخروج من الحمام ١٠٠!

مرت السنوات العجاف على الاخوة الاتباط وأبدلها الرب باخرى سمان فرغبوا في وفاء الدين واسترداد الكنيسة ، بيد انهم لم يدروا ان الخروج من الحمام ليس كمثل الدخول فيه . . ! بل انه حمام يهودي ، قطراته كالنفط الشتعل وماؤه كالسعير المذاب . . . ! في البداية زعم اليهود ان المدة

<sup>(</sup>١) كلمة كوشير بالعبرية تعنى لهم ظأن صغير •

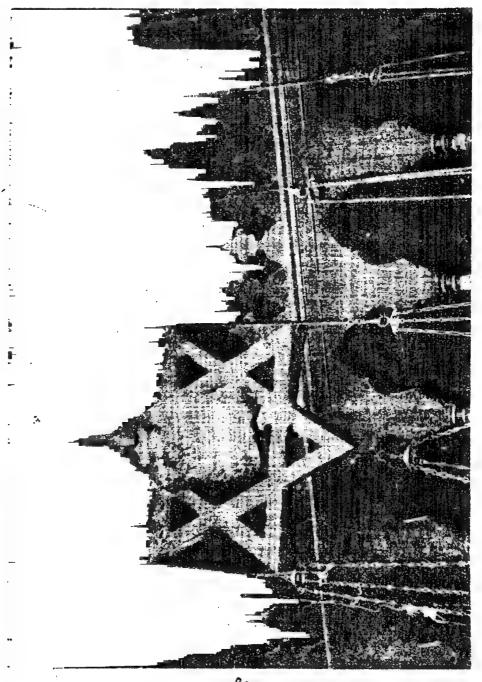

نجمة داود تتدلى من سقف المعبد اليهودي ( معبد مسيدنا موسى عليهالسلام



أغرب عقد في التاريخ شريحة النخل أو ( الحجة ) التي تم الاتفاق بمقتضاها على تأجيـــر كنيسة الملاك ميخائيل لليهود

لم تنته ، مذكرهم هؤلاء ان هذه قد مضى عليها قرون لكنهم لم يجدوا اذانا صاغية ..!

#### الى المحكمة:

هلموا الى المحكمة • القضاء - القضاء • الكمات رددها المسيحيون كأنها هتانات في مظاهر قومية • لكن القانون هو القانون ١٠ المسيحيون أصحاب حق • المعم الا يحملون دليلا يؤيده • الفقط ما يطمئنهم ترؤس بطرس غالي الوزارة • لكن هل يستطيع «بطرس غالي» أن يكسب الجولة وحده • الله المحلة وحده • المحلة وحده • المحلة وحده • المحلة وحده و المحلة و المحلة

#### \* \* \*

طال الأخذ والرد أمام القضاء ، شهود اثبات وشهود نفي . . أبحاث ودراسات . . . . . الحائم والبابا للادلاء بالأقوال . . . استدعاء شيخ الازهر للشهادة . . . . ! كل هذا وهم على ثقة من كسب للدعوى ، بل بلغت النقة بهم حدا جعلهم يوقفون جوقة من عازفي المزمار والطبل البلدي أمام المحكمة . . في انتظار النطق بالحكم . . !! (لكن من التفاؤل ما قتل . . !) ففي الوقت الذي كان المسيحيون ينظمون فيه الهتافات ويؤلفون الأغاني والأهازيج كان خصومهم من اليهود يعملون في صمت ، فلقد اجتمع قطاوي باشا وزير المالية اليهودي في وزارة بطرس غالي بأفراد الطائفة الاسرائيلية وأخذ يبحث معهم المسألة . . قطاوي باشا كما قلنا يهودي ، والاجتماع حافل بالوجهاء ، وكل له رأي ، فمن قائل «ان المعهد لم يكن كنيسة كما \_ يزعم — الأتباط وكل له رأي ، فمن قائل «ان المعهد لم يكن كنيسة كما \_ يزعم — الأتباط بعد قرون في قوافل للتجارة كانت تحط رحالها في منطقة (اثر النبي) واشتروا لهم أرضا تبدأ من القلعة حتى مصر القديمة ، ومن ثم بنوا لهم معابد من بينها هذا المعبد الذي بناه (ابراهيم بن عذرا) منذ . . ، هسنة » .

ومن مائل: «ان المعبد قد اتخذه (موسى) لعبادة الله في صدر شبابه قبل رحيله الى أرض مدين ونزول الوحي عليه ، يدل على ذلك وجود معبد

كل هذا معقول . . ولكن أين الدليل . . !!؟

قالها قطاوي باشا وهو يزفر في يأس معلنًا فض الاجتماع ، لولا أن القتحم الحجرة يهودي بسيط يعرفونه جيدا ، انه خادم المعبد المذكور . . . كان يبدو على الرجل وكأنه قد جاء عدوا من مسافة بعيدة ، فهو يلهث ويقول كلمات متقطعة . . !! انصت اليهود جيدا لكلماته ثم أخذوا يتصايحون في فرح وذهول كسبنا القضية . . . !! كسبنا القضية . . . !

كان الخادم يقول لهم من خلال انفاسه المتقطعة: لقد عثرت على «الحجة» التي اشترى بها أجدادنا الكنيسة من البابا وكذا «الكيلة» التي كيل بها الذهب للأقباط ١٠٠٠ وفي الحال أمر قطاوي باشا بنقل الحجة «شريحة النخل» والكيلة على عربة كارو اللي مكان الاجتماع وكانست المفاجأة ١٠٠٠ المحكمة تصدر حكمها للطائفة الاسرائيلية ١٠٠ افراد الجوقة يتشاجرون مع الاقباط يريدون الأجر ، وهؤلاء يسبونهم لاعنين وجوههم النحس ١٠٠٠ لكن اليهود يغتنمون الفرصة فيحولون الفرقسة لحسابهم فيدق الطبل ويعزف المزمار من باب المحكمة الى باب المعبد ١٠٠٠

تلك هي القصة أو «الأسطورة» التي حيرت أصحابها قبل أن تحير القاضي ...!!

### كنيسة سرجيوس العالمية:

ترجع شهرة هذه الكنيسة الى المغسارة التي اختبات بسها «العائلة المقدسة» أبان حكم هيرودوس نائب الامبراطور الروماني في فلسطين وذلك عندما تنبأ كهنة المجوس بميلاد طفل من بني اسرائيل من أم عذراء ستكون حياته خطرا على الامبراطورية الرومانية فأمر بقتله الا أن الله سبحانه قد



الكيلة التاريخية التي كيل بها الذهب لاقباط مصر والتي يؤكد اليهود انها كيلة سيدنا يوسف عليه السلام عنده كان وزيرا لمخازن فرعون مصر

بعث بجبريل الأمين الى «العذراء» يأمرها بالتوجه الى مصر حماية لحياة الصغير الكريم ، فرحلت اليها عن طريق سيناء حيث حلت بتلك المنطقة ، من مصر القديمة ، واختبأت بطفلها ثلاثة شهور في المغارة المذكورة التي بنيت فوقها الكنيسة المعروفة بكنيسةأبي سرجة نسبة الى الاخوة سرجيوس وباخوس ...، أما الكنيسة ذانها فهي عبارة عن مبنى عتيق به منبر انبل ممنجليات حديثة لتلاوة آيات من الكتاب المقدس ، اي انها لا تختلف عن غيرها من الكنائس فيما خلا المفارة التي امتلات بالماء الاسن وأقفلت بباب خشبي طوق بسلاسل من حديد ..!



## مسيج رجمروبي ولعساحي

هناك قصة صاحبت بناء هذا المسجد ، وهي انه عندما فتح عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ، لم يجد أرضا لبناء مسجد عليها فقد كانت المساحة الشماسعة من تلك المدينة مملوكة لسيدة قبطية وتلك ترفض اقامة مسجد على أرضها فيما يزيد عن مفرش جمل — ولما كانت هذه المساحة غير كافية لاقامة المسجد فقد قص عمرو جلد البعير الى شرائط قاس بها من الأرض ما يكفي لبناءه ، فأعجبت القبطية بذكاءه وتنازلت له عن المساحة التى استولى عليها . .



مسجد عمرو بن العاص

### ليس حربا ولكنه الحسين:

لعل التسلسل المنطقي يتتضينا أن نعرف صاحب «البيت العتيق» ونسبه وصفاته وقصة استشهاده واختلاف الاراء واجماعها حول وجسود الرأس الشريفة منتهين من كل ذلك الى مسك الختام محددين مخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ليتسنى لنا بيان مساحته وتقسيماته ومشتملاته ، وعلى ذلك نعرف الامام بأنه: عبدالله الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، ولد في شعبان سنة } بعد الهجرة ، وقيل في السنة الثالثة وقد سمي حربا لميل العرب للشجاعة ولكن جده صلوات الله عليه وسلامه أسماه حسينا وفي رواية أحمد بن حنبل أنه قد عتق عنه يوم سبوعه بكبش وحلق رأسه وتصدق بزينته فضة وأذن في أذنه ودعا له ، وانه قد قال عنه واخيه الحسن رضي الله تعالى عنهما «انهما سيدا شباب أهل الجنة» .

### صفاته(۱)

من صفاته الجود والشجاعة والتواضع ذي علم وفضل ، يروى انسسه دخل رجلا اعرابيا اخذ يسال الجالسين معه عشرة الآف درهم يقضي بها دينا عليه فوعدوه بالقليل الذي لا يوفي دينا ولا يقيم أودا ، فلما سأل الحسين ناقشه جلية أمره حتى اطمأن الى كونه غير مخادع أو محتال أخذ يسأله في الفقه والدين فأجاب على أسئلته جوابا حسنا فأمر خادمه بأن يعطيه عشرون الف درهم ولم يبقى على مالديه من مال سوى القليل قائلا للسائل:

خذ العشرون فاقضي دينسك بعشرة منها وانفسق الباقي على أهلسك وعيالك .. وأما شجاعته فقد اتفقت آراء الفقهاء (اجهاع) على أنه قد شهد مع أبيه عليا كرم الله وجهه موقعة صفين والجمل كما شهد قتال الخوارج وكان له فيها مواقف مشهودة ، كذلك مما يروى عن تواضعه انه كان يأكل مع الفقراء والمرضى وخدمه لا يفرق في ذلك بين طعام عظيم أو وضيع ....

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر ۱

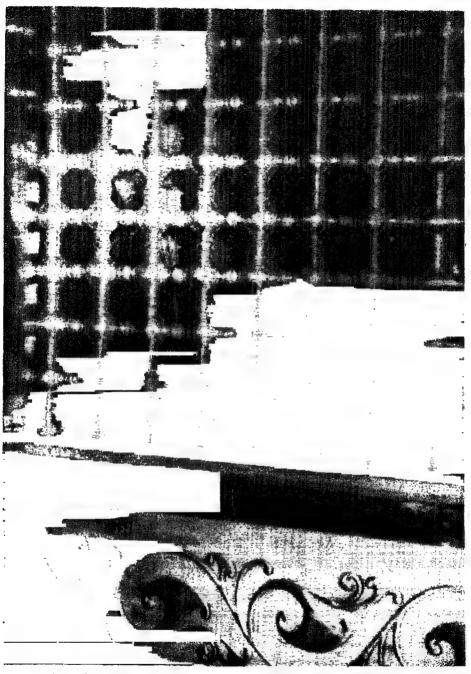

المقصورة الفضية لسيد شباب اهل الجنة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنة

ويكفي تبيانا لفضله وعلمه انه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرسول الصادق الأمين هادي البشرية الى طريق النور مؤسس شريعة الوحدانية وهادم عبادة الأصنام وخير داع الى الفضيلة ونبذ الرذيلة ، كما وانه ابن علي كرم الله وجهه ، الحكيم الفيلسوف الفقيه مؤسس علم الكلام وملتقى تعاليم الرسول منذ الصبا الباكر . ،

### تاريخ الاستشهاد

يروي تاريخ استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه انه: بعد وناة معاوية بن أبي سفيان في العام الستون بعد الهجرة انه قد بعث يزيد بن معاوية الى الوليد بن عتبة وكان واليا على المدينة أن يأخذ حسينا وعبد الله بن عمر ومن معهم بالشدة حتى يبايعوه بالأمارة ، فرفض الحسين بعد أن قرأ الرسالة قائلا:

لن أبايعه في السر ، وأن فعلت أمام الناس فهي سواء ، ولقد حدث أن بعث أهل الكوفة إلى الأمام يطالبونه بتبول البيعة له ، فبعث اليهم مسلم بن عقيل(١) فلما وصل بايعوه موفين بالوعد ، الا أن يزيدا بعث الى عبدالله بن زياد والي البصرة يأمره بأخذ عقيل ومن معه بالشدة فلما وصل اليها قتل عقيلا وكل من بايع الحسين وكان عددهم ثمانية عشرة ألفا وقيل ثلاثون ألفا من أهل الكوفة ثم بعث برؤوسهم إلى يزيد . . وفي اليوم الثامن مسن ذي الحجة أجمع الحسين رأيه على الخروج فلقي الفرزدق بسن غالب الشاعر فقسال لسه :

كيف حــال الناس أيها الاعرابي . . ؟

فقال له:

قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني امية والقضاء ينزل من السماء فليفعل الله ما يريد ٠٠٠

فقال له الحسين:

<sup>(</sup>١) ابن عم المسين رضى الله تعالى عنه ٠

صدقت لله الأمر والله يفعل ما يشاء .

هذا ولما كان في الطريق انقسم الرأى بين صحبه انى ثلاث:

- ــ مريق يرى عدم المسير .
- ــ وفريق يرى المسير وهم أهل عقيل انتقاما لمقتله من يزيد ومؤيدوه.

\_\_ أما الغريق الثالث فقد وقف موقفا وسطا بين الرأيين مما دعى الحسين أن يخطب فيهم «وهم كثيرين» بأن: من أراد أن ينصرف فهو في حل . . فتفرق جلهم وسار على رأس فرقة صغيرة الى العراق بيد انه وجد الجمع قد التف نحو يزيد ، فقال الواحد من الشيعة:

ان أرادوا الانصراف ، انصرفت ، وان أرادوا الصلح اصطلحـــت ، ولكن مقاتلا يدعى شمرقال ليزيد:

والله لا تدعه ينصرف دون أن يدخل في طاعتك . . أما أن ينصرف هكذا فهو صاحب فضل فبعث زياد إلى قائد جيوشه يقول له:

ان أسلم لنا الحسين فاتركوه ، وان لم يسلم فاقتلوه وأتوا لنا برأسه بعد أن تدوسه سنابك الخيل فانه أهل لذلك ...!!

فسار الأخير على راس جيوشه الى الكوفة وحاصر الحسين ومن معه من نقر قليل فأخذ يقاتلهم ببسالة نادرة فكانت الفرق تريد امهاله الا ان شمرا صاح فيهم:

الا ما تتركوه ٠٠

انقضوا عليه ثكلتكم أمهاتكم .

فتقدم مقاتلا وضرب ذراعه اليسرى بسيفه فقطعها ثم انهالت عليه النبال والرماح فخر على ركبتيه ثم حاول الوقوف متحاملا على نفسه واخذ يقاتلهم

الا أن ضربات السيوف أخذت تفعل فعالها في جسده الطاهر من قطع وتهزيق فسقط على الأرض وأخذ يجود بآخر الأنفاس وما زالت سنابك الخيل تدوس صدره وهره حتى اذا صعدت روحه الطاهرة الى السهاء تقدم شهر وفصل الرأس عن الجسد وسار بها الى دمشق(١) مع قائد الجيوش مبشرا يزيد بأفظع اثم وأكبر جريمة أرتكبت في التاريخ .

### خزانة الآثار النبوية الشريفة بالسجد:

تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة من قميصه الشريف ومكحلة ومرودة وقطعة من القضيب وشعرتين من اللحية الشريفة وبها أيضا مصحفان كريمان بالخط الكوفي أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان رضيي الله تعالى عنه والآخر بخط سيدنا علي كرم الله وجهه ، ذكر ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته «ثوبا حبره وازار عماني وثوبان صحاريان وقييص صحاري ، وقميص سمولي وسراويل وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس وثلث أرض وادي القرى وخمس أرض خيبر وحصته من أرض بنى النضير» .

هذا وتبلغ مساحة المسجد في الوقت الحالي ٣٣٤٠ مترا وقد روعي الحفاظ على الطراز القديم عند تجديد المبنى الذي جدد عدة مرات اخرهـــا ما قامت به ثورة يوليو ١٩٥٢ من توسيع مبناه بعد أن ضاق بالمصليين خاصة في المواسم والأعياد ، وغني عن البيان ان المقصورة قد دفن بها الراس الشريفة وهي عبارة عن اطار من الفضة الخالصة شيدت على حساب رجال طائفة البهرة الهندية مثلما حدث في مقصورة شقيقته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وعن والديها وارضاهم أجمعين ....

<sup>(</sup>۱) اغتلفت الروايات هول وجود الرأس الشريف فمن قائل انه قد دخل بها عبدالله بن زياد الى يزيد بن معاوية بدمشق ثم اعيدت الى المسد بكربلاء بعد ٤٠ يوما من تاريخ الاستشهاد ومن قائل انها قد دفنت بعسقلان ثم حلب والرقة ومرو والقاهرة في أواخر العصر الفاطمي الا ان الاجماع قد تأيد بأنها قد نقلت عن عسقـــلان الى القاهرة في يوم الاحد ق جمادى الثاني سنة ٥٤٨ه الموافق (٣-٨-١٥٥٣م وخير ختام ما قاله سبط الحوذي من انه ( في اي مكان وجد رأس الحسين او جسده فهو ساكن في انقاوب والضمائر قاطن في الاسرار والخواطر ) •

### مَسَجِ رُلِاتِ يِرِهِ زَينِ رَضِي الله تعَالِي عَنهَا

### لهــا وجه كالقهـر:

يروي تاريخ كربلاء الحزين انه عندما حلت الكارثة العظمى باستشهاد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أن يزيدا بن معاوية والي دمشق قد بعث في طلب السيدة زينب يعرض عليها مالا يكون بلسما لجراح قلبها لعلها ترضى وتنسى ولكنها نهرته واخذت في تأنيبه قائلة:

يا يزيد ما أقسى قلبك ، تقتل أخي وتعطيني المال ، والله لا كان ذلك أبدا . .

فأمر النعمان بن بشير بمساعدة بشير بن خذام وجمع من الرجال بصحبة اهل البيت الى المدينة فأكرم الاخير الرحلة فكان يقضي حوائجهم ويلبي رغباتهم ويحط برحالهم ويسهر حارسا عليهم في ليله. ذلك انه قد كان مع اهل البيت بقلبه وعليهم بلسانه فلما وصل واياهم المدينة جمعت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وصويحباتها من نساء أهل البيت ما لديهم من حلى مقيل وقدموه له ولكنه رفض باباء أخذ عطية على اداء واجب . . .

#### \* \* \*

هذا ولقد حدث في ذلك الحين أن بعث عبدالله بن زياد رسولا الى عمرو بن سعيد والى المدينة (يبشره) (بمقتل) الحسين عقال له عمرو:

ــ ناد في المدينة وانشر النبأ على الناس.

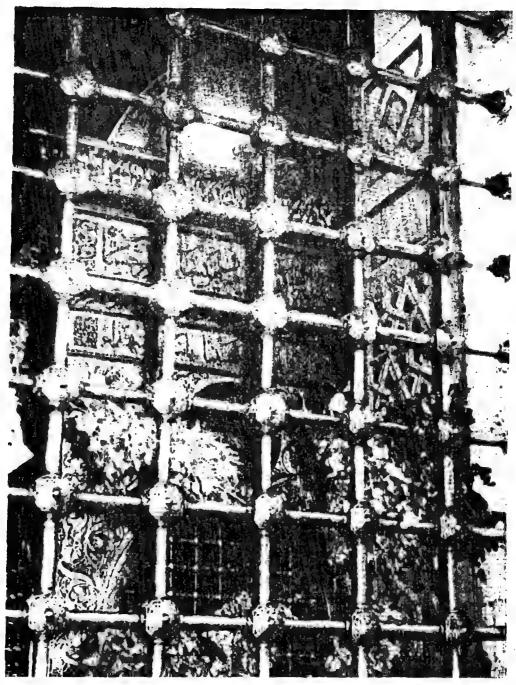

مقام السيدة زينب حفيدة الرسول عليه السلام

فطلع على المنبر واخبر اهل المدينة بفاجعة الشبهيد فعجت نسوه بني هاشم ، فضحك الوالى قائلا:

- لقد عجت نسوة بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرانب وقيل انه لم دخل أحد المنافقين على عبدالله بن جعفر (زوج السيدة زينب) يقول مواسيا في ولديه:

- هذا ما لقيناه من الحسين .

مدَّفه بنعله وهو يقول: يا ابن الخناء اللحسين تقول هذا !!؟

انه تهون معه الصحبة وان ولداي نداء له . . صبرا وجاهدا معه وانه لمها يخفف عنى مصابه . . .

ولما كانت الصدمة اكبر من أن يتحملها قلب «السيدة زينب» غانها قد ذهبت الى مسجد الرسول عليه السلام وامسكت ببابه وهي تقول باكية:

-- يا جداه اني ناعية اليك اخى الحسين ..

ثم أخذت تثير الجمع على يزيد بن معاوية وعصبته فاستنجد به والي المدينة مما دعاه أن يأمر بخروجها من المدينة الى حيث تشاء من أرض الله غير الحرمين الشريفين فرفضت وعز عليها ذلك فهونت عليها ابنة عمها عتيل واوصتها بالرحيل هي وبنو هاشم فاختارت مصر لما سمعت أن أهلها يحبون البيت النبوي الشريف وانها أرض الكنانة ، وأن الله قد ذكرها بالخير في القرآن الكريم ولما سمعته من أن جدها صلوات الله عليه وسلامه قد أوصى بمصر خيرا قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى «انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القبراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما » .

وقد صحبها في الرحلة فاطمة وسكينة ابنتا الحسين رضى الله تعالى عنهما

نما كادت تصل الى مدينة بلبيس (من أعمال مديرية الشرقية) حتى هرع الى استقبالها مسلمة بن مخلد الأتصاري والي مصر وعبدالله بن الحرث ورهط كبير من أعيان مصر وكبار علمائها وبكى مسلمة عند العزاء ، وكذلك بكت السيدة زينب وقالت:

\_ (هذا ما وعد الله وصدق المرسلون) .

وما أن عاد وأحد من مستقبليها حتى وصفها بقوله:

رايتها حسناء ، لها وجه كشقة القمر ، ولقد ظلت منذ قدومها السى مصر سنة ٦٦ه الموافق ١٨٦م بقصر الحمراء القصوي بدار الوالي (مسلمة بن مخلد الانصاري) ولسم يمض علسسى استشهاد الحسين سوى ستة اشهر وأيام وهيفي خلوة ناسكة متعبدة حتى انتقلت الى الرفيق الاعلىسنة ١٦٨ه لتدفن بتلك الدار حيث اختارت المقام والضجعة في الموتة الشريفة ، وهكذا رحل الثمر الى السماء ولكن نوره لم يرحل عن القاهرة بل الدنيا أبدا ٠٠٠.



# مكرين تي الظرف او

### ضحكات لها تاريخ

الذي يتأمل حال المصريين يكاد يعتقد بيقين انهم قد تركوا صرعات الحياة وهموم العيش وباتوا ينظرون الى الدنيا بمنظار وردي ، والحق انهم قد عرفوا للحياة قدرها وانتهجوا لأنفسهم منهاجا يتفق مع حكمتها فعلام البكاء والعمر قصير وفيم النواح وكل شيء فيها سائر الى زوال . . انسه أولى الانسان بدلا من التباكي على الماضي أن يتفاعل بالحاضر ويتطلع السي المستقبل ، تلك هي النظرة الصحيحة للامور والتمسي بها يستقيم اليزان . . ميزان الحياة الحساس الذي توزن في كفتيه سعادة الانسان وشقاؤه ... أفراحه وأتراحه . . فالحمقى هم الذين يتأجرون في الآلام ويقبضون الثمن دموع ، والأذكياء هم الذين يتاجرون في متناقضاتها ويتبضون الثمن ضحكات فيهدا بالهم ويستريح خاطرهم حيثما يكون الماضي عبرة والحاضر صحوة وهكرة ٠٠٠ ونحن اذا نظرنا الى النكتة في مصر وجدنا انها أزلية خالدة ، فها هم قدماء المصريين يسجلونها على جدران المعابد ضمن ما خلفوا من آثار وكنوز ٠٠٠ فالكاتب «سنوحي» عندما فر الى خارج الحدود هربا من اضطهاد الفرعون الجديد والذي كان على خلاف معه في سياسة تصريف الملك وادارة شئون البلاد يروي لنا العديد من النوادر والطرائف التي شماهدها فاستوجبت التسجيل لظرفها وغرابتها .

ايضا وجد على جدران المعابد كثيرا من الرسوم - الكاريكاتورية - التي تهتم بالمبالغة وخلق النكتة من المواقف المتناقضة ، من تلك الرسوم ما يعبر عن صداقة الذئب للأغنام وقيامه بحراستها من اللصوص ، ومنها

ما يعر عن صورة امرأة لها نهدين ملتصقان في ظهرها ومنها ما يظهر الاوزة وهي تعمل التش أو البرسيم كالجمل على علم وادب ومن وعلى هذا ماننا مهد الحضارة التي وسعت كل شيء من علم وادب ومن وعلى هذا ماننا عندما نتكلم عن القاهرة باعتبارها مدينة للظرف والظرفاء ماننا نفعل ذلك لكونها حاضرة قديمة وعاصمة من اعرق العواصم التي ارتحل اليها كل لبيب أريب من شمال الوادي وجنوبه بل لعلها العاصمة الوحيدة التي نزح الوامدين اليها من أجناس مختلفة وعلى صورة لم يعهد لها التاريخ مثيلا وهذا في حد ذاته كاميا لجعلها مدينة عجائب ومتناقضات مما بالك (بابن البلد) قاطنها الذي جرى الظرف في كل قطرة من دمه وشب على النكتة (والقائية) والدعاية .

اذن مالنكتة لها في تلك الحاضرة تاريخ وهذا التاريخ يدلنا على انها قد ازدهرت في عهود الماليك والاتراك وأسرة محمد على مكان لها في تلك العصور قدم راسخة وباع طويل ، بل ان العهد الأخير في يقيني هو العصر الذهبي الذي ظهر للدعابة فيه رجال مشهورون ، ذلك أن منهم المحتسرف وطسالب الرزق والقوت والهادي أو الفاوي يقول النكتة (وأجره على الله) ....

### اشهسر الظرفساء

والذي يههني عند الحديث عن اشهر الظرفاء أو أشهر ظرفاء القاهسرة هو تصحيح لتلك الفكرة التي راح ينادي بها البعض من أن النكتة صنعة وصياغة وليست فنا وموهبة أذ أن النكتة عندي طبيعة وأصالة ، بمعنى أنها تولد مع الشخص حيث يولد وتنتهي معه حيث يموت ، فالساخر أو الهازل على التقصيل السابق لا يستطيع «صناعة» النكتة الباقية التي تستطيع النفاذ الى عقول وقلوب السامعين ما لم يكن موهوبا أصلا ، وعلى سبيل المثال فان صناعة السينما تختلف اختلافا وأضحا عن فن التمثيل . . صناعة السينما يتدخل فيها العنصر العسلمي أو عنصر الميكنة بصفة أساسية ، كالهندسة الصوتية وتسجيل المناظر والتصوير والاضاءة والترجمة وطبع



سميد باشا خديوي مصر واحد حكام القاهرة خلال تاريخها الطويل

الشرائط . . وفن التمثيل . . . يتمثل في (قدرة) اشخاص (بذواتهم) على التحرك أمام الكاميرا متقصين شخصيات وقعت لهسم حوادث معينية في ظروف معينة وزمن معين . . . وأقول بذواتهم لأنه لا يستطيع شخص لم يؤت موهبة التمثيل أن (يتحرك) أمام الكاميرا أو على خشبة المسرح مطابقا «الصورة بالأصل» أو التمثيل على الواقع بدرجة بارعة أو متقنة غير هؤلاء . . . وهؤلاء فقط . . . أيضا يختلف الشاعر عن المتشاعر والكاتب الأصيل عن المدعي ، فكم مثقف ولد في «حي الجمالية» غير «نجيب محفوظ» ولكن من منهم استطاع أن يقدم صورة واقعية لصيقة لهذا الحي بنماذجه البشرية الفريدة ومجريات الحياة اليومية فيه غيره . . واخيرا فان النكتة البشرة المارعة الحيدة التصويب أن تصدر عن جاهل لا يعرف القسراءة يمكن المنكة البارعة الجيدة التصويب أن تصدر عن جاهل لا يعرف القسراءة أو الكتابة لانها كما قلنا أصالة وموهبة لا تؤتى بالخبرة أو تكتسب بالمران .

### - حافظ ابراهيم -

هناك اختلامًا واضحا بين حياة حافظ ابراهيم ونفسه ، مالطفل اليتيم الذي خرج غاضبا من بيت خاله راجما اياه بقصيدة شهيرة:

ثقلت عليك مؤنتي اني أراها واهية فافرح فانى ذاهب متوجه في داهية

هذا الطفل كان مفروضا فيه أن يشب على الانطواء والعزلة ، لا على الدعابة والمتافية وأكن ربما حولت الأحزان ضحيتها الى ساخر أو فيلسوف فهل كان حافظ أحدهما أو كان الاثنين معا ....!؟

كان يوما جالسا في حديقة داره بحلوان عندما دخل عليه صديقه الشيخ عبد العزيز البشري وبادره قائلا:

لقد رأيتك من بعيد فتصورتك واحدة ست ..!

مقال حامظ:

والله يظهر ان نظرنا ضعف ، أنا كمان شفتك وانت جاي افتكرتك واحل ...!

وكان البشري وحسافظ مدعوين الى احدى الرحلات ودخل البشري عليه في غرفة نومه وطلب منه أن يرتدي ملابسه .

مقال له حافظ:

أنا لسه ما غسلتش وشي ٠٠٠ فقال له البشري :

\_ وشك موش عاوز غسيل ٠٠٠ نفشه كفاية ٠٠٠٠!

كما روى انه كان يصحب صديقا ضعف بصره واحتاج لرفقته الى وزارة الأوقاف التي كانت تجري عليه راتبا لسبق عمله بها ولما أصاب بصره من علة تستوجب العطاء ، وعند مفادرتهما الوزارة تقدم أحد المتسولين وهو يقسول لصديقسه:

ــ اديني شيء لله ربنا ينور لك عينك ٠٠٠٠

فصاح فيه حافظ:

\_\_ انت عايزهم يقطعوا عيشه ...!

\* \* \*

وقف يوما يلقي قصيدة في رثاء عبد الخالق ثروت باشا وكان الجمع حاشدا والشعراء يتتابعون ، وكان من بينهم المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب شماعر البادية ، وكان من عادة الشيخ أن يحضر الى الأماكن التي يرتادها راكبا حمارا ، ثم يتركه أمام الباب في رعاية البواب أو الحارس ، وعندما وصل حافظ في القائه الاخاذ الى أحد المقاطع المؤثرة سأله الحاضرون الاعادة ، وصادف أن ارتفع نهيق حمار الشيخ في الخارج فقال لهم حافظ:

ـ دقيقة من فضلكم حتى ينتهى حمار الزميل من انشاده ٠٠٠

مانقلب المأتم الى ضحك متصل ٠٠٠٠

وكان يسير مسرعا في طريقه الى دار الكتب عندما كان مديرا لها ، وكان يسرع خطاه ، واذا بأحد المارة يستوقفه ليساله قائلا :

ــ والنبي يا عم ، الشارع ده رايح على مين . . !؟

فأجابه حافظ:

ــ يا أخى لا رايح حته ولا جاي من حته أهو طول عمره هنا ....

وكان يحضر حفلا موسيقيا ، وطلب من قائد الاوركسترا أن يعزف لحنا معينا ، واذا بقائد الأوركسترا يقول له:

ــ ان اللحن الذي يطلبه قد عزمه منذ دقائق ماجاب حامظ على المور:

ــ یا سلام ۱۰۰ علی کده یبقی انبسطنا ۱۱۰۰

كما روى احد اصدقاءه ان صديقا له قد اخترع جهازا لترويق الماء وكان لايكف عند زيارته له التندر به وتعدد صغاته وغوائده ، وفي آخر مرة زار فيها حافظ ، أخذ يروي كالعادة فوائد الجهاز ومنافعه ، فلما رأى حافظ الضجر على وجوه الجالسين قال لهذا الصديق:

ـ يااخي وايه ذنب الناس ، تروق الميه وتعكر دمهم ٠٠٠٠!

\* \* \*

جلس حافظ ذات مرة مع صديقه الشاعر الكبير أحمد شوقي ، فلما لاحظ أنه يرتشف الشاي بنهم شديد أبتعد عنه وهو يقول:

\_ أحسن بعدين تشفطني ١١٠٠٠

وكما كان بارعا في النكتة المنطوقة ، مانه أيضا كان بارعا في الاضحاك من خلال بعض ما ينظم من أشعار ، حدث أن تزوج جارا له يدعى حامدا ، ولم يدعوه في ليلة زمانه مبعث اليه بقصيدة يقول له نيها:

احسامد كيف تنسائي وبيسني أيشبع مصطفى الخولي وأمسى وبيتي نسارغ لا شيء نيسه ومسالى جزمسة سوداء حستى فسان لهم تبعثس الى حسالا بمسائدة على متسن البخسار تغطيها من الحاوي صنوف النائي شاعر يخشى لسائي

وبينك يا أخى صلة الجوار أعسالج جوعتى في عسقر دارى سواي وانني في البيت عاري أوافيكم علسي قسرب المسزار ومن حمسل تتخبل بالبهسار وسوف أربك عاقبة احتقارى

# ــ الشيخ عبد العزيز البشرى ــ

لا يفتأ الناس يرددون نكاتا ربما لا يعرفون قائلها ولم يك القائل سوى الشيخ عبد العزيز البشرى الأديب والمالم الفكه ورجل الدين الذي نبذ الوقار الزائف والجمود المزموم وأخذ بكل ما هو عصري في سلوكه وحياته ، وكما اختار «حافظ» بار اللواء مقاما للجلوس والصحبة مع الرفاق من الأدباء والشعراء ورجالات الوطنية المبرزين اختار البشري بار «الانجلو» منتدى ومكانا للسمر ومناقشة الأراء ومطارحة الفكاهة مع غيره من الصحاب الذين اختصهم بحبه ووجدوا في روحه مشكساة تضيء جلستهم بسالحب والضحكات ٠٠٠ روى احد اصدقائه انه قد دخل عليهم كالسيل الجارف في بار الانجلو وهو يسالهم ان كانوا قد راوا بائعا (سريحا) يبيع (ترامس) فلمسا أجابوه بالنغى تأنف فراحوا يسألونه عن أصل الحكاية فقال وهو يضع على المائدة «الترموس» جسم الجريمة وأخذ يصف كيف انه بالأمس كان وحده واذا بالشقى اللص بائع الترامس يصف له تدرة هذا الترموس على حفظ برودة الماء فيه لمدة ثمان واربعين ساعة وعندما عاد الى منزله اخذ يضبع في الترموس قطعا من الثلج صغيرة حتى اصبح محتواه ثلجا لا ماء .

وعندما أصبح الصباح منى نفسه بشرب ماء بارد من الترموس ولكنه وجده ساخنا مراح يقدول:

ماء غاليا وضعت بعضا منه في كنكة القهوة ولقمته بنا وشربتها قهوة وشريت مقلب اللص ٠٠٠ وذهب مرة مع صديقه حافظ ابراهيم يزوران حديقة الحيوان وعئد خروجهما قال له حافظ:

ــ حاسب احسن حد يحوشك على الباب .

مأجاب البشري:

فيجيبه البشرى:

ــ أما بالنسبة لـك فــلا خوف ولا حذر ، لان منــك كتير وبنــاقص واحد ...!!

وكان يجلس مع «الشلة» رجل كلما جاء دور الحساب في بار اللواء يصر على أن يدفع ثم يخرج من جيبه ورقة من فئة الخمسين جنيها ، وبالطبع كان الجرسون يعتذر فيدفع آخر الحساب وتكررت هذه القصة أكثر من مرة ، وفي آخر مرة هم الرجل بدفع الحساب بعد أن أقسم أكثر من مرة ، ثم أخرج نفس الورقة المالية الكبيرة فعلق البشرى على الفور:

ــ انت برضه طلعت الأبونيه ...!

ويرى حافظ ابراهيم شابا وسيما فيهتف قائلا:

\_ الله أكبر ، هكذا أبناء الأمهات اللاتي تدفع المهور الغالية لأمهاتهن .

ــ على كده الست والدتك دنعت «دوطه» للمرحوم والدك . ويقابله صديق في الطريق نيشكو له من ألم شديد في المصران الأعور ويشير له على مكان الالم في الجانب الايسر من بطنه ولكن الصديق يطمئنه بأن المصران الاعور في الناحية اليمنى نيجيبه البشري في هم شديد:

\_ أنا خايف أكون أعور شبهال ...!!

\* \* =

وبرغم تربيته الأزهرية فانه كما تلنا كان محبا «مع الاعتدال» لكل ما هو عصرى ذي فائدة وجدوى .

أسر اليه أحد جيرانه من حي السيدة زينب حيث كان يسكنه في مترة من حياته ، بأن أهل الحي أخذوا يتحدثون بأشياء لا يريدوها أن تحسدث ، مساله البشري:

- \_ وماذا والعياذ بالله قد حدث منى وازعجهم نقال الصديق:
- ــ ان المحروسات بناتك الصغار يلبسن البرانيط في ذهابهن للمدرسة الفرنسية 4 مقال له البشرى على الفور:
  - ــ أمال عايزين البسهم عمم ٠٠٠

ومن مزاحه مع أصدقائه انه خلع جبته ذات يوم وكان مدعوا على الغذاء، ، وذهب الى مكان غسيل الأيدي ، ولما عاد وجد رسما لحمار على الجبة . . . ، فتلفت حواليه ثم قال مستعلما:

\_ مين اللي نشف وشه في الجبة ...!!

وذهب ذات مرة لزيسارة أخته المتزوجة في عربة حنطور ومعه تفصا يحتوي على خمسة عشرة دجاجة ولما وصل الركب حمل السائق التفص الى المنزل واحتفظت أخته بالفراخ في السطوح واعتنت بها وبأكلها ونظائتها كل العناية ...

وبعد شهرين من هذه الزيارة كانت التعليمات لدى السائق أن يذهب الى دار الأخت المتزوحة ، وفي الصباح تنسم الشيخ روائح زكية منبعثة من بيض متلي بزيدة طيبة عيسال وهو يتناول انطاره عن كل هذا الخير ـــ وكان البيض كثيرا أمامهم .

فقالت له اخته:

- غضلة خيرك . . . الفراخ فراخك والبيض منهم ، واذا كنت عايزهم الجمعهم لك . بس تدفع مصاريف الأكل اللي قدمته لهم وهي حسبة ثلاثة جنيهات ، فصرخ الشيخ وهو يقول:

سد بقى يا عالم ادمع قسط بناتي في «الساكركير» ثلاثة جنيهات في الشبهر ، وادمع للمراخ زيهم ٠٠٠ ليه ١١٠٠ رايحين يكاكو مرنساوي ١١٠٠٠

وسئل قبل وفاته بأيام عن أعظم شاعر فقال :

\_ عبد الحميد الديب .

وعن أعظم أشبعاره .

متلى القصيدة التي يقول الديب ميها عن حجرته:

تعلمت فيها صبر أيوب في الضنى وذقت هزال الجوع أكثر من (غندي) جسوارك يسا ربى لمسلى رحمة فخذني الى النسار أو جنة الخلد

وكانها كان يحس بقرب النهاية غلاقى ربه بعد ذلك بسبعة أيام ليجاور الشاعر البائس الذي قال في حقه كلمة عدل وانصاف في الوقت الذي كان فيله من الشعراء والادباء غارقون في الخمر والملذات متخذيس من نحسه مادة للسهر والسمر ، وهو البائس المسكين الذي بكى الدموع دما وشرب كاسا لم يذتها أحد في حياته .

# - امام المعبد -

اشتهر العبد بالظرف وخفة الدم فاستطاع أن يحول الفسيخ الى شربات ، فهو الشديد سمار اللون ، يسخر من لونه هذا فينسى الصحاب قتامة وجهه ويأنسون اليه كالزنبقة السوداء .

جلس يوما يكتب خطابا لمديق متساقطت نقطة من الحبر على الأرض

### فقال على الفور:

\_\_ يا خبر اسود . . . الواحد بقى يعرق كتير اليومين دول . . وعندما سأله خليل مطران عما يمنعه من الزواج اجابه:

وأما المسلاح فيابيننسي وأما القباح فأبى أنسا وأجاب على مسائل آخر في نفس الموضوع بقوله:

أنــا ليـل وكل حسناء شمس فاجتماعي بها مـن المستحيل

قهو لا يتحرج من النكتة ولو على نفسه ما دام محافظا عف القصد نظيف اللسان ، طلب منه أديب تافه أن يستمع الى قصيدة من قصائده فقال له في همس:

- طلب استنى لما نروح احسن خرابة حد يشوننا ..!

ولما نعي اليه أحد أصدقائه وكان صاحب ورشة لحام قال في لهجة أسيفة: «الله يلحمه» .

### \* \* \*

هو أيضا لم يمنعه الموت من السخرية والابتسام فعندما زاره صديقه الشاعر خليل نظير وجده يحتضر في غرفة مظلمة تضيق عليسه لكأنها ثوبسه استأذنه في أن يستدعى طبيبا لاسعافه وعلاجه فقال له:

ــ أجر الطبيب عشرون قرشا ، لو كانت معي ، لكنت اشتريت ربع كونياك مارتيل وصندوق بسكوت ماري وأموت من السكر ...!!

فالنكتة طبع فيه والابتسام طابع حياته وهما بحق فلسفة وأي فيلسوف هذا الذي يقابل ما يخشاه الناس بالابتسام .

# \_ حسين الترزي \_

اسمه الحقيقي: حسين نهمي الكربتلي ، نقد كان جده الأعلى من

أهالي جزيرة كريت عندما كانت ضمن املاك الامبراطورية العثمانية ، وحضر الجد الى مصر وتزوج مصرية وانجب احد أبنائه حسين فهمي الكربتلي ، أما صفة الترزي هذه لحقت به على اثر مساهمته بنصيب في محل للتفصيل ، لم يكن يعرف في هذه الصناعة شيئا ولكنه كان يشرف على العمال ثم يترك المحل الى جولاته وسهراته حتى أفلس المحل وارتاح وأراح . . . وكان وجهاء القوم من أدباء وشعراء يتشوقون الى مجالسه ويتحرون مكانسه ليصحبهم في سهراتهم .

و فكاهاته ومداعباته تقوم على دعامتين عرفهما بحسه الفطري ، فقد كان لا يعرف القراءة والكتابة . . .

كانت الدعامتان هما: خلل القياس ومباغتة المسارقة ، الى جانب اصطياد المناسبة وتخريج الصور العديدة من لفظ أو جملة مع عفة في القول ورعاية للآداب واحترام للتقاليد المرعية فقد كانت مجالسه زاخرة بأرقسسي الطبقات وصفوة أهل الأدب ...

وكان ذكيا ذكاء مفرطا ، حتى لقد اخترع اختراعات منها:

جهاز حاسب يوضع عند المخابيء أو المناجم ليعد الأعداد الداخلية أو المخارجية واستطاع أن يتسم المليمتر الى أجزاء .....

يقول أحد أصدقائه:

كنا نسهر معه ذات مساء في كازينو راق بالاسكندرية واحتك به احد السكارى وراح يضايق حسين ، وحسين يلاطفه ، دون جدوى وأخيرا قال له:

\_ يا أخي أبعد عني الله يخرب بيتك ...

فتدخلنا وفضضنا الاشتباك ، ثم رحنا نثير خوف حسين من ناحية مسن كان مشتبكا معه قائلين له: انه ابن أكبر محام وسيرفع ضده دعوى قذف في مكان عام والشهود كثير فافتم قليلا وبعد تفكير قال:

أنا رايح اترافع عن نفسي: أنا لم أتفوه بما يهين هذا السكير ودعوت الله أن يخرب بيته ومنذ متى يستجيب الله لدعائي أن الأمر معلق على استجابة

الله لدعائي ، وهذا أمر أنا واثق من عدم تحقيقه ، وبهذا يا حضرات التضاة ....، ولكن الواقع أنه ارتبك وأغلمنا في اثارته ، غانقطع عن تكملة مرافعته أو مشروع مرافعته ... وضحك معنا ...

وعندما كان شريكا في محل تفصيل الملابس ، حضر اليه دعي يجالس العظماء وهو ليس منهم وكان الى جانب ذلك لا يعني بنظافة بذلته ، ويترك عليها بقايا مما يأكل أو يشرب ، وعندما رأى حسين في المحل بادره بلهجة حادة:

# ــ انتم ما دام مش قد المحل ده فاتحينه ليه ...!

فين البدلة اللي جبت قماشها واتعمل لها برونتين ، وكل مرة تقولوا لي بعد يومين ، ، ، بعد يومين ، ، ، فقاطعه حسين وهو يقول له وقد غاظه هذا التأنيب الغليظ:

\_ البدلة جاهزة يا استاذ بس تلقاهم بيركبوا لها البقع ...

وكنا نجلس آخر الليل في (قهوة المثلث) بميدان الجيزة في الصيف ، وكان صاحبها يضع في الأشجار لبات حمرا وخضرا وزرقا ، وجلسنا على مائدة كانت تظللها احدى هذه الأشجار واذا به يقول متوسلا:

ــ ياجماعة اعملوا معروف ننتقل على مائدة مايكونش نوقها شجرة من دول ، احسن لمبة تكون استوت تقع علينا ....!

وكان يزورني في مكتبي وكان وسيما ، ولم يكن النيون قد اخترع فكانوا يضيئون الحجرة بأربع كلوبات من ذات اللون الأبيض الناصع وكانت كروية الشكل مما يلتبس على ضعاف النظر أمرها ، وكان في احدى هذه الزيارات ، عندما كان نظره قد أخذ يضعف ضعفا شديدا فنظر الى السقف ورأى هذه الكلوبات الناصعة ، واذا به يسألني في شيء من الاستهجان:

ــ انتم معلقين توم ...!؟

وموضع الفكاهة انه استعمل خلل القياس ، لأن مكتبي كان في وزارة الخارجية «في قصر التحرير» .

ويستمر صديقه السغير فيقول: ٠٠٠ وكنا نجلس في احدى النوادي

وحضر احد الوجهاء الذين يهتمون كثيرا بهندامهم وراح يحمل على الحلاق الذي قص شعره واصبح لا حديث لنا غير هذا الوجيه وهو مهتاج يندفسع في عصبية ، فقال له حسين :

ــ المسألة بسيطة يا أخي روح للحلاق ورجع له الحلقة ما دام مشى عاهداك ..!

وذكر له أحد أصدقائه ، أن الحارة التي يقع فيها منزله يسكنها عفريت ، فقال له حسين:

- ما كبر دلوةت العفريت وبقى عجوز وغلبان وبيقعد على الأرض ويسند ظهره للحيط والمبارح بس وانا غايت عليه لقيته يقول لي: والنبي يا ابني انت ياللي ماشي ٤ تعالى خد بايدي عشان اخضك .

وكنا نستمع ذات ليلة الى أم كاثوم وكلنا آذان ... واذا بالجالس بجوار حسين يسأله أن يدله على القصبجي ، ومن يكون هو من بين أعضاء التحت ، فقال له حسين ووجدها فرصة ليسرح به: شوف بقى .. سيب أول قصبجي وتاني قصبجي وأسالت قصبجي يبقى هو الرابع على ايدك الشمال ..! ومن تعليقاته اللطيفة انه كان يقول: أن العادة جرت في مصر على فرش الرمل في ثلاث مناسبات ، عند ذهاب الملك لافتتاح البرلمان وعند ذهاب سفير لتقديم أوراق اعتماده ، وعند مرور وأبور الزلط عند تبليط الشارع ...

ومن مفارقاته المضحكة المبكية قوله لي: يا أخي الناس جاكتاتها بتدوب من الكوع أو اللياقة أو الجيوب ، وأنا لا يذوب معي الا كم الجاكتة من كثرة من كان يأخذ بيدي بعد ضعف نظري . . .

رحم الله حسين الترزي الذي كان مارسا في عالم الظرف لا يشق له غبار ....

### \_ محمد البابلي -

اثستهرت اسرته بالثراء الواسع فكان لها من العمارات ما يجعلها في عداد الاسر العريقة ولكن «الابن» ينشا مدللا فيبدد كل شيء فلا يبتى له سوى هذا الرصيد الهائل في «بنوك الظرف والملاحة» . . . . .

من تلاميذه ، قنانة الشعب أم كلثوم ومن أصدقائه «أحمد رامي» أقام مع الأولى في أحد الفنادق عند مجيئها إلى القاهرة في صحبة والدها فأنست اليه وتعلمت منه ونهلت من روحه الساخرة ما اشتهرت به فنانتنا العظيمة من خفة الدم وسرعة الخاطر وحلو الدعابة ، وصادق الثاني نسهرا معا أجمل ليالي العمر وتناظرا في (علم القافية والنكتة) ولا بأس من بعض المقالب الضاحكة يدبرها البابلي في رامي فيغضب رامي ويعتب الاصدقاء لانهم أيضا (ضحايا) تلك المقالب ، وتمر الأيام وتبقى الذكريات ....

كان وهو يجلس مع أصدقائه في بار اللواء يطلق على أي دخيل تقيل عليهم اسم (حنفي) وحضر ذأت يوم متأخرا قليلا واذا بدخيل بين الجماعة أي (حنفي) على حد اصطلاحه فلما قدمه أحد الأصدقاء اليه وقال له الأخ حنفي أفندي فقال البابلي : مانا عارف فرجع الصديق يقول : لاده اسمه الحقيقي

مقال البابلي: يبقى أسمه حنفي أفندي حنفي ٠٠٠٠

#### \* \* \*

وبينما كانوا جلوسا في بار اللواء اذا حنني جديد يهبط عليهم ، وبعد قليل اخرج علبة سجارة وراح يوزع على كل الجالسين سيجارة لكل منهم ٠٠٠

ونسىي سهوا أن يقدم للبابلي ٠٠٠

وقد تدارك الأمر أحد الأصدقاء الجانسين ، وأخرج علبته وراح يقدم

منها للبابلي بك ، ولكن البابلي شكره وهو يشير بيده الى من أغفل تقديم السيجارة له ثم يقول: دخانك يا محمد بك حامى أنا عايز من البارد ده . . . .

ومما يروى عنه أنه كان يسير وراء نعش أحد الأثرياء عندما أخذ أحد أصدقائه يحدثه عن عظمة الخشبة وقمائها الحرير الشاهي ، وراح يستعلم منه عما تتكلفه هذه الخشبة واذا بالبابلي يقول له على الفور: بالميت ... تلاتين أربعين جنيه ...

وكان والده قد اعد حوشا وتربة للآخرة واخذه ذات يوم ليشاهد المدفن وساله بعد الزيارة عن رأيه في الحوش فقال له: الحقيقة بقى ٠٠٠ حاجه ترد السيروح ٠٠٠!

### \* \* \*

اما المقلب الشهير الذي دبره في أحمد رامي وبقية أفراد الشلة ، فقيل : انه قد دعاهم ذات ليلة إلى المبيت في داره بعد قضاء سهرة حافلة ممتدة ، ولما كان قد بدد كل ما ورثه من أموال الاسرة ولم يبق لديه الا هذا المنزل ، فأنه قد أخذ يبيع الالواح والاكر والأبواب واحدة بعد أخرى ، لذا فانهم قد دهشوا عندما اشتموا في الصباح روائح ذكية منبعثة من زبدة وبيض مقلي وبسطرمة حتى ظنوا أنهم يحلمون لرقة حال الداعي وقاموا جميعا ليفاجأوا بسماط ممتد حوى كل ما كانوا يتنسمون رائحته ، وبعد شرب الشاي والقهوة أرادوا أن ينصرفوا وبحثوا عن أحذيتهم فلم يجدوها فسألوا البابلي عنها فراح يضحك ضحكا متواصلا وهو يقول:

ــ ما أكلتوها واللي كان ٥٠ كان ١١٠٠

# \_ محمد دبشة \_

لعل دبشة الجزار يمثل واحدا من الجيل القديم الذي خلع رداء التباكي والاحزان ، واخذ الحياة مأخذا سهلا لا سبيل نيه الى التواء أو غموض . .

فالذى يخطر على باله ، يقطر على لسانه ظرفا ومرحا ودعابة ....

زار مرة احدى الفنانات في دارها نوجد عندها رمانا ، وأبدى اعجابه بالرمان . . نقالت له:

- ــ أفرط لك رمان يا دبشة .. ؟ فقال لها:
  - ــ فرطى لى فى عرضك ..!

ويكتب عنه أحد أصدقائه ...

«في أحد الأيام حضر المعلم دبشة وجلس على مائدة قريبة منا ، وكنا نعرف انه لا يقرأ ولا يكتب ، وأردنا مداعبته فكتبنا ورقة صغيرة ونادينا الجرسون وطلبنا منه تسليمها له ونفذ الجرسون ما طلبنا ، وقد أسقط في يد دبشة ولكن لماحيته وذكاءه كانا أسرع من فرحتنا فيه ، فقهد استبقى الجرسون ، وراح يمصمص شفتيه متحسرا ثم أخرج قطعة فضية من فئة الخمسة قروش وطلب منه أن يسلمها لنا كما لو كنا سألناه احسانا ...!» .

ومن نوادره انه كان يمتلك دكانة جزارة بشارع التحرير الحالي وكانت صغيرة الى حد ملفت للنظر . . وذات يوم وقف أمام القاضي لانتهامه بمخالفة التسعيرة ، وكان رئيس الجلسة بالمحكمة الجزئية أمضى سنوات عديدة بالمحاكم الجزئية مفضلا تخطيه ، على الا يغادر القاهرة ، ولما نودي على القضية ، تقدم دبشة ، فسأله القاضي ، اليس هو انت صاحب الدكانة . . .

وراح يشير بيديه اشارة يفهم منها ان الدكانة في حجم الكف وعلى النور قال له دبشية:

- ايوه يا سعادة البيه الدكانة الجزئية ، وقابل مرة احدى السيدات في ميدان سباق الخيل فسألها عن اسم الحصان الذي لعبت عليه ، فقالت له:

\_ اذا قلت لك اسم الحصان نهل تشاركني عليه . . فقال لها:

# \_\_ انا موش عاوز اشاركك ...! انا عاوز اشارك جوزك ...! مسك الختام:

### \_ محمود السعدني(١) \_

اجدني نيما بقى من سطور للحديث عن مدينة الظرفاء كمذيع التليغزيون الذي يضطر الى قطع برنامج شيق حال موعد الآذان أو انتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج لا لشيء سوى الضرورة التي أملت حكمها عليه ، هكذا حالي فيما أنا سائر فيه وأجد من قلبي قصورا عن تكملة المشوار ، لا لان مدينة الظرفاء قد خلت منهم ولكن لان الحديث عن تلك المدينة يحتاج الى مجلدات ومجلدات الامر الذي يضل بهذا الكتاب عن مدار البحث أو مساره ويناى بالقام عن مطور مقصوده وأبواب معدودة قصدنا طرقهابالحاح، لذا فانني سأبلغ مشارفها غير متوقف بباب ظريف من ظرفائها ، سوى ذلك «الولد الشقي» الذي عاش حياته بالطول والعرض ، فكانت نموذجا مصغرا ومثالا نابضا ضاحكا لما يجري في «أم الدنيا» . . !

اننا سوف نتركه يضحكنا على شاكلته ويمزح معنا على طريقته فيما جاء بكتابه « الولد الشقي » ذلك أن السطور الاولى منه تسعدنا وتنقلنا الى عالم ضاحك لا أثر فيه لكلفة أو مداراة !

وهكذا اصبحت صحفيا هذات صباح مبكر من عام ١٩٤٦ خرجت مسن الجيزه « اسعى وراء طوغان الذي كان قد سبقني وجرب حظه في صحف ومجلات كثيرة اغلقت كلها ابوابها » . . !

خرجت السعى خلفه ببنطلون مجنف أخفت الجاكتة عورته ، وجساكتة كاروهات كانت في الأصل بطانية ..!!» .

وبنفس الأسلوب الساخر يصف جهالة بعض الصحف: «٠٠٠٠ يجوز

<sup>(</sup>۱) هو الكاتب الصدفي معمود السعدني وله كتابات كثيرة في ادب الاعتراف بالمعنى الذي يقصده كتاب الغرب ٠

أن يرتفع كاتب رديء بوسائل رخيصة الى مصاف الكتاب العظام ، ولكن أن يرتفع رجل جهول يحتاج الى وقت طويل في غصول محو الأمية ، فهذا هو الشيء الذي لا يزال في حاجة الى تفسير ، لقد نصحني مرة أحدهم بألا أشفل تفسي كثيرا بالكتابة . . «ارحم نفسك شوية ، ما انتش شايف طه حسين جراله ايه ، اهو فضل يكتب لحد ما عمى . . !!» .

# ثم وهو يصف مغامرات \_ الولد الشقي \_:

«.. كانت مغامرة ليس لها نظير ، وحماقة لا يرتكب مثلها الا المجانين او المجرمين العتاة ، علقد تعرفنا الى امراة ليس لها شكل تجلس وحيدة في كازينو شهريار ، وكنا عشرة شبان ورجلا عاقلا يعمل مدرسا في احدى الجامعات وكان شديد الخجل شديد الطيبة منعته ظروف أسرته المحافظة وعمله المحترم وعمره الذي شارف الاربعين من أن تكون له أية مغامرة من أي نوع ولقد وجد في صحبتنا لونا من الحياة لم يألفه وأن كان يتمناه ، وعوضته شمقاوتنا عن استقامته التي كانت مضرب الأمثال ، وكان شديد المحافظة على المظهر في الخارج ، غاذا ضمه معنا منزل واحد بدا على طبيعته المرحة وسلك سلوكا يختلف تماما عن سلوكه الذي كان يبديه أمام الناس ، وفي تلك الليلة نصحنا بألا نقترب من المرأة التي كانت تجلس وحيدة وأكد أنها تنتظر رجلا ، وهددنا بأنه سيغادر الكازينو أذا نحن أقدمنا على عمل طائش من هذا النوع ولكننا لم نستمع لنصيحته ، وقمت أنسا وغزالي وبعد لحظة كنا نجلس مع المسيدة التي تجلس وحيدة ولم تلبث ضحكاتنا نحن الثلاثة أن ارتفعت تعلن المبيدة التي طائنا أن أننا في غاية الود والانسجام . . . . !

وسرعان ما غير الرجل الطيب رأيه فلم يغادر الكازينو ولم يحتج علينا ، بل ارسل الينا من يخبرنا أننا نستطيع أن نطلب ما نشاء من الطلبات وأنه سيدفع الحساب ١٠٠٠

وبعد قليل نهضنا والست خارج الكازينو في طريقنا الى المنزل ، ولم يكن لدينا منزل كما لم يكن هناك منزل لدى أحد من الشلة التي تتعقبنا ورحنا نفكر أنا وغزالي في المكان الذي نقصد اليه ولم نهتد في النهاية الا الى بيت



احد اسواق القاهرة القديهة

طالب أزهري اسمه الصيرفي كان يسكن وحده في الجيزة في شقة في بيت له مظهر البيوت الانيقة رغم انه في الداخل لم يكن يحتوي الاعلى سرير شديد التذارة ومشنة عيش كانت دائما فارغة ، وثلاثة كراسي كانت كلها محطمة كأنها متخلفة من خناقة بين بعض الفتوات العتاة ..!

وكان الصيرفي نفسه شديد الغرابة ، نمنظره يدعو الى الاضحاك ، كان قصيرا ومشوها ويتكلم بالفصحى وبصوت عال كانه يخطب على الدوام . وكان سعديا متحمسا وهي ظاهرة شاذة تأملتها كثيرا ولكن لم استطع تفسيرها على الاطلاق ، فلقد كان هناك وزراء سعديون ونواب سعديون ، وشيوخ مسعديون ، ولكن أبدا لم يكن هناك شبان سعديون .

كان الشباب موزعا تلك الأيام بين الوند ، ومصر الفتاة والشيوعيين والاخوان ، وكان الصيرفي هو الشاب السعدي الوحيد الذي قابلته في حياتي ، وكنت دائم العراك معه ، شديد السخرية به ، هازئا من معتقداته ، متهما اياه بالرشوة ، اذ لا يعقل أن يكون الانسان سعديا بضميره ، خصوصا اذا كان شايا ، ولا بد أن يكون لهذا الموقف الغريب ثمن مدفوع . . !

واعتقد الآن ان موقف الصيرفي كان مدنوع الأجر ، وانه اذا كان زهيدا فلأنه كان دائم الشكوى من الافلاس ، وكان يبدو دائما شديد الارهاق والشحوب . . .

ولقد استقبلنا الصيرفي بفرح شديد ، وعندمسا وقع بصره على المراة التي معنا لمعت عيناه ببريق غريب ، واستقبلته المرأة بفتور وباحتقار شديد ، فقد كان يرتدي جلبابا مخططا وحافي القدمين ، وكانت فائلته تبرز من فتحة جلبابه وكان فيها من الثقوب أكثر مما فيها من القماش . . .

واعتقدت المراة انه خادم في المنزل وعاملته طوال السهرة على هذا الأساس ...

ولم تلبث شلة الاصدقاء ان اقتحمت علينا المنزل ، وكعادة الفقراء اردنا أن نزيف الواقع المر وأن نخدع انفسنا ، وأن نضفي على الجو مسحة من الشاعرية والخيال واكتتبنا جميعا لنحصل على زجاجة رخيصة من الكونياك الرديء ، ومن جهاز الراديو العتيق الذي تعشش فيه الصراصير رحنا نستمع الى موسيقى حالمة ، وصعد غزالي على اكتاف أحدنا ولف حول لمبة النور قطعة من الورق الأحمر ، ورحنا نسهر فرحين في هذا الجو الهزيل ، جو كلما تذكرته الآن اقشعر بدني من هول ما كنافيه ، جو تجتمع فيه امرأة صايعة قبيحة وعشرة شبان ورجل رزين وزجاجة خمر رخيصة وراديو كان لا يواصل الغناء الا بخبطة يد قوية تهزاجهزته العتيقة التي تود أن ترتاح من هذا الشقاء اللعين . . . !

المهم ان السهرة اكتملت ، وعندما جاء الصباح كان علينا أنا وغزالي ان نواجه الموقف الصعب ولم يكن معنا سوى ستين قرشا هي كل ما مع الشلة من نقود ، خمسون قرشا دفعها الرجل الرزين وعشرة قروش هي كل ثروة الآخرين ٠٠٠!

كانت المرأة تقف أمام المرآة تسوي شعرها وتغني بصوت مسلوخ اغنية شائعة ،وكان الصيرفي يقف في ركن الفرغة محموما وعيناه مصوبتان نحونا كانهما فوهتا بندقية مستعدة للاطلق والسبب ان المرأة الصايعة رفضت بفيدة أن يختلي بها الصيرفي وكان هذا طبيعيا من جانب المرأة ، فهكذا الفقراء دائما يريدون في أي مناسبة أن يؤكدوا لأنفسهم أن هناك من هم أغتر منهم ، وهكذا الحقراء أيضا يريدون أن يثبتوا ولو لأنفسهم أن هناك من هم أحقر منهم ، . .

وكانت تلك الليلة هي فرصة الست الصايعة ، ولقد أصرت على موقفها وظلت متمسكة برأيها لا تتزحزح ، ورغم التوسلات والشفاعات فانها رفضت بشدة ، وبدا عليها في لحظة انها مسالة مبدئية ، وانها على استعداد لتواجه الموت في سبيل هذا المبدأ العظيم ...!

ولما ضاعت كل المحاولات عبثا ، قررنا تجاهل الأمر تماما ، واتفقنا على ضرب الصيرفي لو اعترض طريقنا أو حاول أن يقوم بحركة انتقام من أي نوع ٠٠٠

وكانت المراة الصايعة قد انتهت من زينتها عندما اقبلت علينا تتمايـــل كانها ممثلة سينما . وبدت تلك اللحظة بشعة كغوريلا مزوقة . ووقفت أمامنا مجأة ومدت يدها تطلب النقود وهمس غزالي في اذنها ان الحساب سيتم في الخارج وليس أمام الصيرفي الغاضب المتحفز المطعون في كبريائه ولكن السعت رفضت بشدة أن تتزحزح خطوة الا بعد أن تحصل على النقود ومد غزالي يده بالمبلغ الموجود . ولكنها شهقت وتقصعت والقت بالمبلغ على الارض وطلبت عشرة جنيهات لا تنقص مليما والا غالويل والثبور وعظائم الامور . . ا

وضحكت أنا وغزالي ، علم نكن في هذه اللحظة قد رأينا عشرة جنيهات كاملة ، وكان اليوم آخر شهر ولو أننا عنشنا الجيزة كلها علم نكن نعثر على عشرة جنيهات ...!!

ولقد كنا متعبين للغاية بعد أحداث تلك الليلة الحائلة . . . ولم نكن مادرين على النقاش كما اننا لم نكن مستعدين لمواجهة امراة متنمرة وفي بيت رجل اكثرتنمرا . . . . !

ولذلك ـ ويدون اتفاق ـ فتحنا الباب فجاة بعد أن جمعنا النتود المبعثرة على الأرض ، وانطلقنا هاربين الى الشارع ، ولكنا لم نبتعد كثيرا حتى توقفنا في عرض الطريق نستمع الى المعراخ الذي انبعث من داخل المنزل ، ولم يكن الذي سمعناه هو معراخ المراة ، ولكن معراخ المعيرفي ، هذه اذن نهاية الصيرفي في هذا اليوم المشؤوم ...! ليلة معذية بالنسبة له ، وصبح أغبر ..! ولكن المعراخ لم يلبث أن تلاشى ثم هذا كل شيء وتوقعنا أن تخرج المراة ولكنها لم تفعل .. ولما طال غيابها جلسنا على قهوة الحريري التربية وطلبنا اغطارا وشربنا الشاي ، واشترينا علبة سجائر كالمةههب عد في هدوء ... كأننا نستقبل يوما جديدا من أيام الحياة في ثقة زائدة .

وفي الظهر خرجت المرأة الصايعة ومعها الصيرفي ووقف معها على محطة الترام حتى ركبت ولما انطلق بها الترأم رفع يده يلوح ألها كأنه صديق يودع صديقته العزيزة وهي تبدأ رحلة ميمونة الى باريس . . أغرب شيء أن الست

الصايعة لم تنقطع عن الجلوس في كازينو شهريار ولكنها كانت كلما راتني أنا وغزالي اشاحت عنا بوجهها رغم أن الرجل الرزين استاذ الجامعة قد تنازل عن كبريائه وتجاهل مركزه الاجتماعي وقضى معها ليلة بأكملها في الكازينو يعتد لها . ثم اختفت الست من حياتنا ومن الكازينو بعد ذلك ، ثم علمنا انها تزوجت !

## وممن ؟؟

من استاذ الجامعة الرزين نفسه ..!! ودنيا عجيبة وواقع .. ولكن أغرب من الخيال ..!

وليست تلك الليلة أعجب ما في حياة السعدني فاذا كانت الست الصايعة قد احتقرت الصيرفي فانه على أي حال قد سجل هدفا رائعا في النهاية ، بعكس ما حدث للسعدني نفسه في ليلة أخرى بسبب عبارة طائشة أغضبت احدى «مناضلات» حزب النهضة . . . .

«ولقد ناضلت طويلا داخل هذا الحزب حتى وقعت ذات مرة في امراة مناضلة من مناضلات الحزب ، كانت في الأربعين من عمرها ، ولكنها كانت تبدو أصغر سنا ، وكانت جميلة حقا وخفيفة الدم الى درجة تجعل من يراها مرة لا يستطيع أن ينساها أبدا ..!

وكانت متزوجة أكثر من مرة ، ولكن عندما عرفتها كانت وحيدة وكانت قد هجرت زوجها الأخير منذ شهر واحد ، وحكمة الله أن جميع ازواجها كانوا من العجائز الأثرياء ، ولقد خرجت من كل صفقة زواج لها بربح مادي كبير ، فأصبحت هي الاخرى من كبار الاثرياء وكان لها نفوذ كبير داخسل الحسزب فقد كانت تهده بالمال ، وكانت تقيم الولائم لعضواته وهي ولائم كانت جمع بين الكرم والترف ، وكانت هذه الحفلات السياسية الهامة فرصة للتعارف بين الجنسين . . ! وذات حفلة كنت أتوسط حلقة وكسانت السيدة صاحبة البيت تجلس في ركن تريب ، عندما أصدرت فتوى خلاصتها ، أن المراة تفقد سحرها بعد سن الخامسة والعشرين ، وكان رأيا فجا من شاب صغير عديم سحرها بعد سن الخامسة والعشرين ، وكان رأيا فجا من شاب صغير عديم

التجربة والخبرة ، ولكن المراة الثرية المجربة أخسنت المسألة مسأخذ الجد فاقتربت مني وزجرتني بنظرة حادة ثم تجاهلتني بقية السهرة ، وقررت أن أختفي من دار الحزب ، ومن حفلات السيدة الثرية ، ولكنها التقت بي مصادفة فدعتني الى منزلها وسألتها في سذاجة:

### ــ هو نيه حفلة النهار ده .٠٠

وأجابت هي بالايجاب ووعدتها بتلبية الدعوة ، وحلقت شعري الذي كان يغطي تفاي كالخنافس ولمعت الحذاء مرتين وحرصت على أن اقترض ربطة عنق ملائمة وتوجهت الى الحفلة وفي نيتي أن أقع على صيد ثمين يعوضني

ولم اكتشف انه لا حفلة هناك ولا يحزنون حتى بعد أن دخلت المنزل ، وجلست وحيدا في حجرة المسالون أنتظر قدوم الست المضيفة وعندما حضرت غندورة كالمعهد بها ، رائعة الجمال كأنها تمثال في متحف . . . سألتها عن سر تأخر الضيوف فقالت في بساطة:

ــ مغيش ضيوف غيرك الليلة ...

وشعرت عندئذ انني على أبواب مغامرة لذيذة ، وانني متبل على القيام بدور لم يسبق لى القيام به من قبل ..!

وجلست أمامي تصب خمرا في كأس وهي في ثوب شفاف يكشف عن مفاتنها وراحت تتحدث حديثا فياضا في السياسة والأدب والعلم وسرعان ما طردت الخاطر السيء الذي راودني ، وشرعت في الحديث بطلاقة ورحت أرغي كأنني بالع راديو في أشياء شتى ، ولكنها فجأة ضحكت وجذبتني من شعرى نحوها وانحنت فقبلتني وقالت وهي تضحك:

\_ دمك خفيف يا مضروب ..

وانتهزت الفرصة كأي ساذج وجذبتها نحوي أنا الآخر ، ورحنا نتبادل

التبلات والعناق . . ! ولما كنت وتتئذ في العشرين وهي في الأربعين نقد كنت أصدق منها في التعبيرعما يجيش بصدري وكانت هي اتدر مني على قيادة نفسها بحكمة وحنكة ومعلمة ليس لها نظير ، وعندما هممت بها ردتني في لطف . . ثم ردتني في عنف . . . وانكسفت كما بنت بكر فاجأها شاب عابث في الطريق. واعتذرت لها عن سوء سلوكي وقلة ادبي ونساد ظني . . . وقبلت الاعتذار على الفور ثم متحت حديث آخر جاد غاية الجد ودخلت أنا الاخر في موجة الجد التي شملتها ولكنها بعد قليل ضحكت ضحكة اشملتني ثم مدت يدها وقرصتني ومددت يدي أنا الآخر وبادلتها القرص ، ثم احتضنتها بشدة وقبلتها كالمجنون ثم هممت بها ، ولكنها مرة أخرى ردتني في لطف ثم ردتني في عنف ، ثم أنبتني بشدة على مسلكي المتوحش ، واعتذرت لها مرة اخرى وجلست مكسومًا كتلميذ راسب عدة أعوام في مادة واحدة . . ! وقبلت السيدة الكريبة اعتذاري ثم راحت تصب لي كأسا اخرى ، ومع الكاس راحت تتحدث في السياسة ٠٠ وتكرر المشهد بعد ذلك اكثر من، رة ، تبدأ هي بالمناغشة ثم أبادلها ثم أندفع أكثر ثم أقفز محاولا الوصول الى آخر الشوط . . ثم تنهرني في شدة وتنهاني بعنف ثم أجلس مكسوما واعتذر . . . وحتى النحر كنت قد ، اعتذرت عشرين مرة ، وأدركت انني لعبة الست الكريمة تلك الليلة وانها ترد على رأيي بأسلوب عملى ، لكى اتعلم الادب في الحديث في المستقسل ... كان الفجر على الأبواب عندما غادرت الفيلا سكرانا حزينا شديد الهم مكسومًا ٤ اكاد أطلب من الأرض أن تنشق لتبتلعني وتخنيني بعيدا عن الانظار ..!

ولقد ظللت أعواما طويلة أغضي من بصري كلما واجهتها في أي مكان ، ثم تحاشيت لقاءها بعد ذلك ، ولم ينتذني منها الا اختفاؤها هي نفسها من الحياة العامة ولكن الدرس الذي علمتني اياه كان رهيبا وقاسيا على نفسي ، ولقد أثر في نفسي الى حد أنني جبنت عدة سنوات عن أن أخطو الخطوة الأولى مع أي أمرأة ، وفقدت الثقة بنفسي الى حد أنني كنت أخشى مفازلة أي أمرأة ولو كانتخدامة خشية أن ترفضني بشدة ، ولم تمسيح المرأة الخبيثة نفسي بالنسبة لها فقط بل أنني كنت أخشى النظر في عيني أي سيدة في حزب النهضة فقد كنت أعتد أنها قصت قصتي لكل من تعرفهم . . وعدت الى

دار الهلال مهموما قلقا اريد أن أهرب من الدار ومن القاهرة ، وخطر لحي أن أغادر مصر كلها على ظهرمركب وفعلا رحت أسأل كل من القاه عن أسلوب العمل في المراكب خصوصا وانني معتل العمل في المراكب خصوصا وانني معتل الصحة ..؟ وهل يوجد على ظهر المراكب عمل خفيف لائق ..؟ ثم تخليت عن هذه المنكرة عندما استطعت أن أمسح من ذاكرتي أحداث تلك الليلة الرهيبة ..

### مدينة الليل

في طغولتي كنت (شهريارا صغيرا) اسمع في كل ليلة قصة جديدة ، أو حلقة من قصة لم تكتمل غصولها بعد والا غالويل والثبور وعظائم الأمور ، فلقد عودتني والدتي على سماع القصص العجيبة النادرة كأمنا الغولة والشاطر حسن وعقلة الصباع ونص نصيص الى آخر تلك القصص التي «ترضي غرورى» وتحلق بخيالى الصغير في عوالم مسحورة ..!!

والحق انني كنت أعتبر قريتي الصغيرة هي نهاية العالم وان ما يحيط بها لا يعدو أن يكون دنيا عجيبة من البحور والجنيات والسباع ووحوش الغاب تلك التي عاشت فيها «أمنا الغولة» والشاطر حسن وغيره من أبطال الأساطير ....!!

وعندما كبرت «بعض الشيء» تولى شقيقي الذي يكبرني باعوام مسؤولية تسليتي وتثتيفي وتعريفي بعوالم الواقسع ، ومن ثم بدأ يحكي لي قصصا عجيبة اخرى ولكنها قصصا تمتزج فيها الاثارة والغرابة بالواقعية ودنيا المحسوسات ، فلا زلت اذكر ما قاله ليذات يوم من أن القاهرة : هي أم الدنيا وقد وصفت كذلك لائه لم يجتمع لمدينة أخرى من مدن العالم هذا القدر الهائل من الغرائب والمتناقضات مثلها ، فنيها الأهرامات وأبو الهول وهما من عجائب الدنيا السبع ، والقصور الرائعة والدور ذات الشرفسات والمشربيسات والعمارات الشاهقة والمياديسن الواسعة والازقة والدروب الماتوية تلك التي يعيش أهلها حياة «بوهيمية» في جملتها ، أيضا يعيش بين أهلها ملك وأمراء وحراس وديدبان ودراويش ورهبان ، ذلك أن الحياة فيها

الما أبيض أو أسود ..!! فبينما يتضور الشحاذ جوعا على باب راقصة من راقصاتها نجد ثريا من أثرياءها يقبل قدمي تلك الراقصة ويشعل لها سيجارتها بورقة من فئة المئة جنيه ..!! بل أن راقصة أرادت أن تغيظ غريمة لها فأمرت الصائغ أن يصنع لها حزاما من الفضة فما كانمن الاخرى الا أن أمرت ذات الصائغ أن يصنع لها حذاء من الذهب ...!!

ورغم طرافة تلك القصص الا انني لم اكن أمل الى تصديقها ، فمن هذا المخبول الذي يشعل سيجارة لعشيقته بورقة من فئة المائة جنيه ولو كانت تلك العشيقة أو المحبوبة حورية من حوريات البحر ....!!!

وهل يتصور أن يبلغ الغنى براقصة للدرجة التي تقدر فيها على شراء حذاء من الذهب . . ؟ الله الله القاهرة اهرامات وأبي هول وطرائف وعجائب . . منطقي أن يوجد فيها كل تلك الاشياء . . ولكن الذي ليس منطقيا أو معقولا بالمرة أن يشعل عاقلا سيجارة ليس بعود ثقاب أو قداحة فضية أو حتى ذهبية ولكن بورقة مالية كانت تعتبر وحدها ثورة في تلك الأيام . . !!

وأنى لي أن أصدق تلك الاقاويل وقد كنت أرى بعيني رأسى أجهل غوازي الصعيد يرقصن في حجور الفتوات في أفراح قريتي بقطعة فضية من ذات العشرة قروش أو ثلاث شلفات على الاكثر بل أن ناعسة المزاتية (١) كانت ترقص وتغني ليال ثلاث عندماتستقدم في فرح بعشرة جنيهات لا تزيد ..!

اذن مشتيقي هذا كان كما يخيل لي ايامها مهولا ومبالغا ومخرمًا الى حد كبير ..!! ولكن ...!!

شماء القدر أن تكون القالمتي في القاهرة وأرى أن ما كان يحدث به شقيقي عن دنيا العوالم في «أم الدنيا» لا يعدو في مجمله أن يكون وصفا قاصرا وقصصا

<sup>(</sup>۱) ناعسة المزاتية اشهر عوالم الصعيد في الخمسينات وهي من قرية مزاته شرق باولاد طوق بالصعيد وتلك القريسية تبعد عن مزاته عسرب بلدة المؤلف بالاف الكيلومترات وانما هو تشابه اسماء الا ٠٠٠

# بالغة السذاجة لما هو حادث او يحدث معلا في ليل تلك المدينة . . !!!

### \* \* \*

وكالعادة ينام الشرفاء والفقراء والكادحين عندما يرخي الليل سدوله ويستيقظ اللصوص وسمار الليالي والمبذرين يقضون ليلهم الطويل حول الموائد الخضراء وزجاجات الشامبانيا أو في علب الليل بين الكاس والطساس والرقص ( والدانس ) والاجسام التي من كثرة عري صويحباتها يخيل اليك انهن من ضحايا طوفان أو مجاعة من مجاعات الهند أو ريح «ثرثر» عاتية من تلك التي تجتاح هذا البلد بين حين وآخر فتشرد أهليها وتتركهم على الافاريز الكواما من اللحم لا يجدون ما يستترون به ..!!

ولكن ١١٠٠

أي عري هذا . . ؟؟ أيمكن لراتصة أن تتعرى ورصيدها في البنك مليون جنيه نقدا وعدا ومثله مجوهرات واسترليني . . . ؟؟

أيمكن لراقصة أن تتعرى وهي ترقص كل ليلة على بساط من أوراق البنكوت ..!! ؟؟

ان مجرد اشارة أو ابتسامة أو استجابة لمغازلة مليونير عربي يمكن أن تفتح لها «طاقة سحرية» . .!! شعة تمليك في مدينة المهندسين أو قصرا في جاردن سيتي أو فيلا في الزمالك بحديقتها وطاقم خدمها ، ولا بأس من سيارة «شيفروليه» على آخر طراز ، أما الزوج — أن وجد — فهو طالق ثلاثا أذا ثار لكرامته وأذا رضي فأهلا به في عربة أجرة تتسع دائما لأكثر من واحد . .!! وعلى سبيل المثال فأن زيارة واحدة لكباريهات شارع الهرم كفيلة بأن تعطيك صورة وأضحة لما يجري في «قاهرة الليل» من أساطي . .

لقد اضطررت لكي اثبت ان «أم الدنيا» ليست نقط مدينة الالف مئذنة والأولياء المسالحين بل هي أيضا مدينة المتناقضات والليل والأعاجيب اضطررت لكي اثبت هذا أن أصحب المصور وأتجول في شارع الشامبانيا والفلوس

والناموس والاتوبيسات التي تتحول رغم ثراءه الى خلايا نحل أو علب سردين ، فهذا الشارع وهذا هو الغريب فيه يبدو فقيرا متقشفا في نهاره ، وثريا أرستقراطيا بليله ..!

اننا لو تخيلناه «رجلا» لكان أفاقا بفقره وزهده وتكبيرات المآذن في نهاره ، حتى ادا جن الليل لبس لبوس الاثرياء وسمعت في أرجائه موسيقسى الجاز وقرعات الكؤوس وصرخات الخنافس ..!!

ان أصغر عامل في أي كباريه من كباريهاته يحصل على بقشيش يفوق مرتب عدة وزراء مجتمعين ، لقد اضطرني منظر أحد الجرسونات في «كازينو الليل» الذي تمتلكه المطربة شريفة فاضل ، اضطرني بوجهه التفاحي وشاربه «الكيرك دوجلاس» ورشاقة قوامه وحركاته ولفتاته أن أهرع بعدها الى (مدينة الفسطاط) لالتقط صورة «لحماد» العامل الفقير صانع الفخار الذي نحل جسمه واصفر وجهه وتحجرت قسماته لطول عشرة بالطين . . !

ان حمادا لايزيد أجره اليومي على ستون قرشا ينفقها على والدة ضريرة وأب عجوز «ونصف دستة» من الأطفال . .!!

ولكن ٠٠ ليه نتحدث عن الجرسون ونخوض من اجله في حديث طويل ٠٠٠

اليس من الأفضل أن نتحدث عن كازينو الليل نفسه كواحد من أكبر الكباريهات أو العلب الليلية في هذا الشارع ...!؟

## صدق أو لا تصدق ١٠٠!!

عشرة جنيهات كاملة سوف القيها في البحر ؛ عشرة جنيهات تقيم أود السرة فقيرة شهرا كاملا اشتعلها هكذا بعود ثقاب ١٠٠٠!

هذه العبارة واشباهها قلتها في نفسي وأنا أتحسس ما معي من نقود أمام شباك التذاكر ••

ولى العذر . . فلقد كنت أعتقد «بغفلتى» وعدم تجربتى أن أنفاق مثل

هذا المبلغ يمكن أنيضعني في قائمة السفهاء الذين وصفهم الله في محكم آياته بأنهم مبذرين اخوان الشياطين . . . !! والحق أقول انني وجدت نفسي مشدودا الى الداخل بسلاسل من حرير . . .!

فهذا فريد شوقي يدخل متأبطا ذراع زوجته التركية . . . وهذه الموسيقى تدق بعنف . . .

وتلك صراخات البيتلز والخنانس تزداد حدة وهياجا لكأنهم شياطين يتعذبون في جهنم ٠٠٠!

الاعلانات داخل الفاترينات الزجاجية ــ تعلن عن سهرة ممتعة مـــع « سلطانة الطرب » شريفة فاضل ..

عزف على الأورج بقيادة مجدي الحسيني .

سهير زكي ٠٠٠٠ أحمد عدوية ٠٠

مكاهة ١٠ أكروبات ١٠ العاب سحرية ٠٠

كل هذه المغريات أذا أضفنا اليها عشرات الفاتنات ذوات الوجوه البدرية ، والفساتين فوق الركبة والبنطلونات تحت الجلد ...

كل هذه ، جعلتني أتقدم في جرأة ملاكم الى شباك التذاكر وكأنني قد أصبحت دون جوانا عصريا أو زير نساء وأنا لم أزد على كاتب وجد في هذا «العالم» مادة مثيرة وموضوعا شبيقا يصلح للكتابة عما في القاهرة من غرائب وعجائب ......

المكان غارق في الظلام على سعبه بعكس المسرح الذي يبدو من شدة الأضواء المسلطة عليه وكأنه بيت ريفي تشتعل فيه النيران ..!!

ولكي تكون معنا في «الصورة» فيان الكازينو بالداخل مكون من طابقين ٠٠٠

الأول عبارة عن صالة نسيحة الأرجاء صفت نيها كراسي حديثة وثيرة يتقدمها صف دائري حول المسرح أو حول خشبة المسرح يقال له «البست» ويجلس نيه عادة كبار الاثرياء العسرب والمصريين والمثلين أمثال نريد شوقي الذي شرف الليلة وكذا العرائس بنساتينهن البيضاء كزهرات الياسمين .

حيث جرت العادة على أن يصطحب العريس عروسه في ليلة الزااف ويذهب بها الى مسرح أو كباريه يقضيان فيه شطرا كبيرا من الليل في صحبة جوقة من النساء يزغردن لهما أثناء الدخـــول والخروج فتستدير الرقاب ملتفتة الى العروس التي تبدو غاية في « الكسوف » وكأنها أجبرت على المجيء مع فارس الأحلام ....!!

أما الطابق الثاني ، فيتكون من صف دائري من مقاصير خصصت لجلوس الأمراء العرب وكبار المليونيرات ..!

الساعة الآن: منتصف الليل ...

او بمعنى ادق نان الليل ها هنا ما يزال في اوله ولكن نرق كبير ما بين ليل الفتراء والمعذبين الذي يبدو كقطار يجر الآلام والجراح وليل هؤلاء الناس بخمره وعطره ودخانه وذهبه الذي يتطاير في الهواء ويستقر في حيب «السلطانة» ...!!

الانحناءات والفلاشات تملأ المكان ..!

انحناءات الخسدم والجرسونات الذين يقبضون ويحيون وينصرفون والفلاشات التي تطير في الهواء وتستقر كالصواعق فوق المسرح أو على وجوه الجالسين من زبائن البست .

وأنا ما زلت اتخفى مع صاحبي في الصف الأخير أو السبنسة مدماي تغوصان في السجاجيد التي تبدو لطول وبرقا كحشائش السافانا . . !!

هريق من الخدم يروح ويجيء هاملا صحاف الفراخ المشوية والديكة الرومية وسلال التفاح ...!

وفريق ثان ، يحمل زجاجات الويسكي والشامبانيا وصنوف المشمهيات .

ومريق ثالث خصص لخدمة الزبائن في صف «الترسو أو السبنسة» والذى أنزل ضيفا عزيزا عليه ، ولكسن يبدو حتى أن هذا النوع مسن الخدم لم يخصص لامثالي ، فأنا أريد شايا ، وبالتحديد شايا ثقيلا ولكنسى كست كمن يؤذن في مالطة ، بل اننى لو كاشفت الجرسون برغبتي هذه لكنت كمن يطلب عرقسوسا في «قهوة» الفيشاوي ٠٠٠ فالذي يحمله مجموعة من علب السفن أو البيبسي ثمن كل واحدة جنيهان ، بعبارة أوضح فانني لو طلبت علبتان لى والمصور مسادمع أربعة جنيهات كاملة والا مساحمل على الاعناق ألى أقرب قسم بوليس . . ا اذن فلأكظم الغيظ وأنسى . . ومعلا نسيت الشاي ونسيت نفسي عندما ظهر «متقال الصغير» على خشبة المسرح وشابا صعيديا اخذ يتنطط ويصفق مشجعا هالة الصاني التي كانت تتقمص دور غازية من غوازي الصعيد بالمنديل أبو قوية المطرز بجنيهات ذهبية والجلابية السوداء الموشاة بالترتر وريش الطيور ، وفجأة ومن شابا من زبائن البست وبيده زجاجة ويسكى وبالأخرى رزمة من أوراق البنكوت الحمراء وأخذ يترنح محاولا أن يرقص فابتسمت له هالة ومدت له ذراعيها أن «تعال ..!!» فأخذ يجر ساقيه المخمورتين ويسير اليها حتى اذا أدركها اشتد مرحه ودس في صدرها رزمة الأوراق الحمراء ومن ثم احتضنته واخذت تعلمه الرقص على أصول النفهة ١٠٠٠

وعاد (صاحبنا) واختفت هالة ، ليجيء دور أحمد غانم ، وأحمد غانم منولوجست خفيف الدم ولكن لسببب لا أدريه تحول في هذه الليلة الى «واعظ نشيط» أو مصلح اجتماعي أخذ يخطب في جمهرة الجالسين من الرواد والمصريين «.. الواحد لما يجي يتجوز يدور على واحدة مصرية أو عربية من جادته ، من لحمه ودمه ..! واحدة تكون مصرية ، كويتية ،

سعودية ، بحرانية ..! المهم تكون عربية ، ايه الفايدة يجيبها خواجاية من لندن وباريس .. متعرفش تحشي له الكرنب ..!! متعرفش تعمل له المسبك والمشبك ..!!

حتقوللي خواجاية جمال ونضافة وظرافة ..!؟ اقولك ... آه لكن تمثال .. تمثال جميل خالي من الروح والاحساس ..!» .

وليت الأمر اقتصر على هذا ولكن ما أن غرغ من هذا الوعظ أو ذلك الارشياد حتى دخل في محاضرة عن تحديد النسل وعواقب المشي البطال كقوله «يا خواتي ٠٠ الزمن مش غدار الواحد منا يستهتر بصحته وشبابه ٠٠ يفضل يلعب بديله ٠٠ يسهر ويشرب ٠٠ يلف يمين وشمال ٠٠ وهب ١٠٠ يلقى نفسه عجوز ومكحكح ١٠٠١

والسبب ايه ١٠٠٠

السبب: انه استهتر بصحته وعانيته ..!

يا خواتي الصحة تاج فوق رؤوس الاصحاء ..!!

المهم انه بعد هذه الخطابة المنبرية تنبه الى واجبه فبدأ يهز أكتافه ويرقص ، ثم يتوقف ليلقي نكتة من «وكالة البلح» ثم يعود يرقص ويتوقف ليلقي نكتة أخرى وهكذا حتى انتهت نمرته ..!

وبالطبع فانني لم أندهش من تصرفه هذا فأنا أعلم انه لم يجيء الى هنا ليتحول الى (شارلي شابلن) كما أنه لم يجيء ليتحول الى امام زاوية ، ولكن الذي أثار دهشتي خروجه من الصنقة بنصيب الاسد ، فلقد حصل في العشرين دقيقة التي أمضاها على المسرح على ما يزيد على خمسمائة جنيه ..!! ثلثمائة عبارة عن عقد صغير «من أوراق البنكوت الحمراء طوقه به أحد المعجبين ومائتين «فكة» أهداه اياها أطفال عرب من أجال الحصول على صور تذكارية معه ...!!

خمسمائة جنيه في عشرين دقيقة تعني ببساطة مرتب رئيس دولة أو وزيرين أو خمسة مديرون عامون في شهر كامل . . وهذا هو الحال في « أم الدنيا» .

فاذا كان الفني يزداد مع الأيام غناه في المجتمعات الراسمالية والفقير يزداد فقره ، فان المتسلقين واصحاب الدخول الطفيلية يزدادون ثراء في القاهرة ، والشرفاء الكادحين يزدادون فقرا فيها ..!!

الشرفاء الكادحين ، يقنون في طوابير «أزلية لا نهائية» أمام الجمعيات التعاونية وتبني لهم مساكن بأعشاش الصراصير أشبه ، بل ويسكنون مع الموتى في القبور ..!!!

وأصحاب الدخول الطفيلية يرحلون كالطيور المهاجرة الى لندن وكابري في الصيف والمساتى العالمية في الشمتاء ..!!

لقد كنت قبل مجيئي الى هنا كالضرير ، يتوكأ على عكاز ، يتحسس الشياء ويسمع عن أشياء لكنه لا يراها ، ولكنني الآن قد صرت مبصرا ، الحقائق تبدو من حولي عجيبة مثيرة ، عشرات الاسئلة كانت تدور برأسي بلا جواب ، فقط كنت أتمنى الاجابة على القليل منها ، ولكن ها هي الآن كل الاجابات على كل الاسئلة تبدو وافية بسلا طلاسم أو رموز . . ! اذن فلاستعد وليستعد المصور الذي صحبته معسي ليلتقط صورا يسيل لها لعاب القارىء ففى تلك اللحظة كنت كمن يرى طيور الشاطىء . . !

احمد غانم قد حصل على ٥٠٠ جنيه وهالة الصاني حصلت على الف عندمنا رقصت وعجنت عجين الفلاحة ١٠٠٠!

فيا ترى ما الذي سيحدث بعد ذلك ، لقد رأيت حتى الآن عجبا ، فهل هناك ما هو أشد عجبا وأكثر غرابة ..!!؟

في الحقيقة ، كان العقل يقول: لا ٠٠ واحساس في داخلي يقول: نعم ١٠٠! وحالا تأكد هذا الاحساس كحلم يفسر عندما ظهرت سهير زكيي

على المسرح عارية الا من ورقة توت وغلالة حمراء شفانة على جسدها المرمزي المثير ..!!

الموسيقى تدق بعنف .. وسهير ترقص ، وان شئت الدقة غان كل قطعة في جسدها ترقص ، شعرها الطويل ، وصدرها الذي يعلو ويهبط كموجة ثائرة ، وجهها البدري وثغرها الباسم ونهديها اللذان يلهوان على صدرها كتوأمين يسبحسان في حوض من المرمر .. فخذيها وسيتانها .. قدميها الجميلين العاربين ، اغرب شيء انني شعرت بحركة غير عادية في الصفوف الأمامية ، كل شخص مشغول بشيء في يده ، بعضهم يكلم الآخر ويسأله عن شيء بصوت مسموع : هات الابرة يا سلمان .. شو بدك يا عمران .. هات الابرة والخيط هانسوي هالعقد ... قلست اصبر الما أسوي عقدي أنا الأول ..!! لفط كثير وكلام من هذا القبيل جعلني اقف متطلعا لارى ما يحدث ، ولدهشتي رأيست حفنة من الشبان العرب قسد متافروا ومعهم رزم الأوراق الحمراء وأبر وبكر خيط ليصنعوا منها عتودا من أوراق البنكنوتومن لم يأت بالخيط أو الابرة اخذ ينادي صاحبه كي يعيره احداها ليصنع هو الآخر عقوده ..!! وبالطبع غان الورقة في اي عقد لا تقل عن عشرة جنيهات والا اعتبر صاحبها سبة أو وصهة عار في عقد لا تقل عن عشرة جنيهات والا اعتبر صاحبها سبة أو وصهة عار في

المهم انهم بعد أن صنعوا عقودهم وقفوا في طابور طويل كل ينتظر دوره ليلبس الراقصة ما صنعته يداه ..!!

جلست غاغر الغم عاجز عن النطق بينما راحت يدي تلكز المصور بعنف كأنما أتول له: «شوف شغلك» ولم يكن بحاجة الى هذا اللكز العنيف المستمر فقد أسرع يحمل الكاميرا والفلاش ليلتقط صورا لهذا المنظر الفريد ، ولكن كان قد سبقه اثنان من البلطجية فانتعوا منه الكاميرا يريدون تحطيمها ، ولما أسرعت أسألهم عن السبب ، قالا لسي بغلظة : ان تعليمسات «السفت» تبيع تصوير أي شيء عدا النقوط . . !

قلت في نفسي: منطق ..!

المهربة ، الا انها ليسبت من الغنلة بحيث تسمح بتصوير هذا السيل المتدفق المهربة ، الا انها ليسبت من الغنلة بحيث تسمح بتصوير هذا السيل المتدفق من عقود البنكنوت على انه اذا كانت هذه الاشياء تبدو مالوفة رغم غرابتها في هذا «الجو الاحمر» الا ان الشيء الذي لفت نظري ليس في كازينو الليل فحصب بل في أي كباريه دخلته ، وهو انه كلما تلت تبهة العمل الفني كلما زادت ايراداته والعكس ، اي كلما زادت التيمة الفنية لأي عمل مل نصيبه أو تلاشى من أية مكاسب مادية ، فمجدي الحسيني وحماده سلطان مثلا رغم ان الأول يشنف الآذان وهو يعزف على الأورج والثاني يجعلك تستلقي على قناك من كثرة الاضحاك الا أن نصيبهما من التوط لا شيء . . !!

تد تقول بعد هذا: لقد دخلت بنا في عالم اللامعتول مأقول لك: مهلا لقد رأيت بعيني راسى أناسا يفتحون حقائبهم الدبلوماسية ويتناولون رزم الأوراق الحمراء وينثرونها موق رأس السلطانة متتطاير كأسراب الطيور أو كرذاذ نافورة التحرير في يوم ميف قائظ ..!!

\* \* \*

أما عن أحمد عدوية غلا تسل ، أنه جوهرة سوداء بل ملك النقوط ليسي في شارع الهرم فقط ولكن على مستوى كباريهات الجمهورية الاندلس سرمسيس الهرم سشهرزاد والمقطم قاعة الف ليلة بالهيلتون كازينو الليل المعنى سمالات فندق فلسطين سالاريزونا سحتسى اننسسي بعد كل الذي رأيته في تلك الكباريهات استطيع القول وبكل اطمئنسسان أن كل واحد منها يعتبر بئرا كبيرا من البترول أو قناة سويس صغرى بسلا جدال ......!!!

# مكربيت كم الطينا فف نكت

الزمان: ٣٠ يوليو سنة ١٩٦٢ .

المكسان: أشهر شارع بالقساهرة ٠٠ شارع أشهر كنيسة وأشهر زاوية ١١٠٠

القس يرتل آيات من كتساب الرب والجمع الخاشع يرسم علامة الصليب على صدره ، والخطيب يصيح كما الديك الفصيح شارها ما كان من أمر (موسى وعيسى وخاتم الأنبياء والمرسلين) في الوقت الذي يلف فيه الغموض الشارع من أقصاه الى أقصاه فاذا سألت عنه انسان ابتسم وهو يغمز لك بعينه كأنك ذاهب لارتكاب خطيئة من نوع خاص ..!

هذا الشارع لا مكان فيه لحل وسط فقاطنه أما راهب أو زنديق ..!! أما عالم فاضل أو قواد فاجر ، أما مومس باعت الاخرة واشترت الدنيت واما ناسكة أو قديسة ترى أن الدنيا بكل ما حوت لا تساوي جناح بعوضة ، على أنه وأن كان هذا مثيرا للدهشة ، ألا أن المروع هو استغناء بعض الأهلين عن نظام المأذونية والاستعاضة عنه (بنظام) القوادة ..!!

فالقواد تجده دائما محاطا بالزبائن .. والمأذون يكاد يعزف على العود لجلب الزبائن كحلاقين زمان ..!!

المانون بالكاد يوفق رأسين في الحلال كل شهر والقواد يوفق عشرات الرؤوس في الحرام كل ليلة ، هذه الرؤوس ليست لها هوية معينة، أو جنسية محددة ، فتارة يوفق خواجة بمصرية أو خواجية بمصرى أو مسيحية

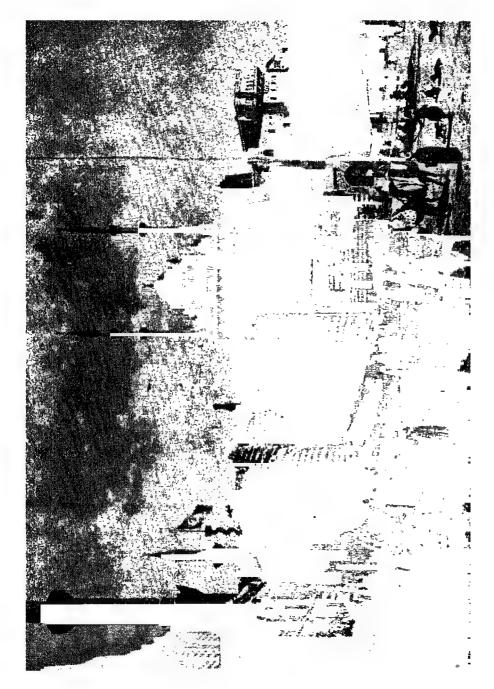

1.4

## بمسلم أو مسلمة بمسيحى (وكله ماشي وسلم لي عالمترو) . . . . !!

المهم انه قد دلني احدهم على سمسار عجوز اعرج يدعى عم احمد ، ولما كان عم احمد خبيرا بشارع كلوت بك خبرة رومل بالصحراء فانه قد راح (يبشرني) بشقة رائعة انعم فيها بالهدوء وراحة البال ، وحسن الجوار وطيب المقام بين العذارى الفساتنات ذوات الحسب والنسب والاصول العريقة: وكيف انني لن اخرج من الشارع يوما الا وفي يدي زوجة جميلة «ونصف دستة» من الملائكة الصغار ..!!

صفق قلبي طربا واعتبرت عم أحمد «ملاكا هبط على من السماء ١٠٠٠ حقا ان الملائكة لا يعرجون ولكن هذا كسرت ساقيه عندما سقط على الأرض في عالمنا النحس» ١١٠٠

وكأي شاب ساذج رحت اساله عن العروس المنتظرة وأوصيه أن ينتقيه بيالة عن العروس المنتظرة وأوصيه أن ينتقيه بينة للي متدينة جميلة ، ذات أصل وخلق كريم ، خاصة وانني خارج لتوي من دوامة ، ، قصة اليمة طويت صفحاتها بيدي وصنعت لنهايتها فصلا دراميا موجعا ، وشاء القدر أن أكون فيها الخاسر الوحيد والمتألم الوحيد والمستثير لعطف العدو قبل الصديق ..!!

أقول لهذا السبب رحت أرجو عم أحمد أن يدقق في اختيار العروس ، لل أخذت أردد على مسمعه كلمات الاصل والدين والشرف والفضيلة كما يردد. تلميذ شياطر قطعة محفوظات على مسمع استاذه . . وكما يضيق المخمور بنصح المتدين قال يطمئنني: أنه لا حاجة بي لمثل هذا الكلام ، فهو وأن كان يعيش في القاهرة ، الا أنه أصلا صعيدي تجري في عروقه الدماء الحارة وأنه لن حسن الحظ أن توجد بالمنزل القريب فتاه على حد تعبيره «ساع» بتاعة سجادة ، وأنه لو شياء القدر أن تكون زوجة لي فأنني سوف أغير فكري تماما عن فتيات القاهرة فالتدين عصمة الفتاة من كل سوء ، والاصل حجاب من كل فتنة وهذه أبنة أصول فوالدها هو الآخر صعيدي وأمها ريفية وهي لذلك ثمرة طيبة لشجرة طيبة ، ولكن ما حدث من تلك «المتدينة» كان كافيا للقضاء على ما بقي لي من ثقة في كل فتاة ، فالذي حدث في شقتها أو

ماخورتها هو انني رأيت غتاة سمراء غليظة الملامح تدخن بشراهة وتدندن بأغان خليعة شائعة خاصة عندما تجلس الى طست الغسيل مشمرة عن أغخاذ بضة مثيرة « وأنها لذلك تغض بصرها حياء وتعض على شفتيها في خجل زائد كلما رأتني أتطلع اليها في دهشة .!!» .

#### \* \* \*

هذا ورغم انني قد اكتشفت ثلاث قطع داخلية ملوثة تحت السرير الذي أعد لنومي فقد كان من الممكن أن تسير الأمور سيرا طبيعيا لولا أن تحولت الشقة نفسها بمجرد قدوم صديقاتها الى بلاج من بالجسات الاسكندرية . عري ورقص . وأخذ أدشاش وضحكات ممطوطة . حتى اذا حل المساء أخذت تتزين على عجل وتضع مساحيقا ثقيلة على وجهها ثم تسرع الى الخارج ، بيد انه لما كانت الشوارع تموج بالحركة في هذا اليوم نظرا لقدوم رئيس دولة زائر ، فانها ما لبثت أن عادت مذعورة وألقت حقيبتها في يأس على الرب كرسي ، فلقد فاجأها كما اخذت تروي وألقت حقيبتها في يأس على الرب كرسي ، فلقد فاجأها كما اخذت تروي لأمها «قوادتها» مخبرا من هؤلاء الذين يتصدين فتيات الليل وخيرها بين اقتيادها للقسم أو أخذ ما معها من نقود ففضلت الثانية مقابل الافلات من قبضته فما كان من الأم الا أن بسطت يديها الى السماء وأخذت تشكوه الى الله فهو — على حد تعبيرها — يأخذ عرق الولايا اللاتي يأخذن بقدر مسا

وانه حتما سيأتي اليوم الذي يرزق فيه بابنة تعمل في «الكار» ولا تجد من يرحمها ..!!

## غسالة وكومبارس ١٠٠!

وكما نقدت الثقة بالجنس اللطيف وجدتني انقد الثقة بالسماسرة ومن ثم حملت حقائبي في باكورة اليوم التالي وقررت أن أبحث عن حجرة أو شمقة بالمجهود الذاتي ٠٠ ولما كانت أزمة المساكن قد بدأت تفرض نفسها نقد وجدتني رهين الشارع اللعين أبحث فيه بلا طائل حتى اهتديت أخيرا

الى شعة صغيرة «تمتلكها» سيدة قصيرة مغرطة السمنة فاستقر بي المقام في حجرة من حجراتها ولدهشتى وجدت التعقة تحتلها ثلاث أسر ، غلفلسسة صاحبة الشنقة وهي منزوجة من عامل بوفيه في السكة الحديد وام كاري شعيقتها وزوجها وأولادها ، وخميس تاجر المخدرات وخطيبته «رومة» والاخوبن أحمد وحنفي عاملا الطباعة ، ونونة المومس ، وعلى الصعيدي ورجلا عجوزا متهدما قيل انه صديق عمر لوالدة غلفلة . .!!!

هذا ورغم التباين العجيب في تلك الشقة الا أن قاطنيها أو المترددين عليها كانوا يبدون جميعا وكأنهم اخوة يستحيل أن تفرق بينهم الأيام ولعل هذا راجعا الى عدم تعارض مصالحهم فزوج أم كاري قد أحترف صناعة القرود والنسانيس ..!

وخميس كان يقضي جل يومه منقلا في الشوارع يوزع سمومه على العملاء حيث كان لازال حديث العهد بالمهنة ، والرجل العجوز قد احترف ببع الفوارغ من اقفاص البرتقال والاخوان في المطبعة ، ونونه مع الزبائن . .!!

اما فلفلة فكانت نموذجا عجيبا من الناس ، فهي غسالة ومطربة وزوجة لسبعة أزواج على التوالي وصديقة لكل المومسات ومضيفة لكل عابر سبيل وصاحبة نكبة وقلب كبر ..!!

غسالة لأن قدرها قد شاء لها أن تكون زوجة ولا زوجة ..!!

زوجة لانها فعلا مقترنة ببسيوني على سنة الله ورسوله ، ولا زوجة من حيث أن هذا الزوج كان يعاملها كعبدة أو أمة ، فهو بحكم خلقته شخصا عابسا دائما ، صموتا دائما يخيل لمن يراه انه قد تطوع بحمل هموم الدنيا ونقص أهلها ومع هذا فهو يخرج من السابعة صباحا بعد أن يشتري لها طبق الفول ورغيف الخبز لتاكله أمامه كانها يخشى أن تتصدق بهذا الزاد القليل على الفقراء ثم ينصرف بعد أن ينقدها ثلاثة قروش للغذاء ويعود من عمله قبيل منتصف الليل ليشتري لها بنفسه عشاء مكونا مسن رغيف خبز

وطبق سلاطة وبضعة حبات من الطعبية ثم يجلس ينظر اليها صامتا على السرير وهي تزدرد كل هذا على الارض ماذا ما انتهت اطمأن باله واستراح ضميره ونام حتى الصباح لذا لم يكن غريبا أن تعبل غسالة ببضعة قروش تعينها على أمرها ، ومطربة ترى أن صوتها الأخنف يؤهلها لأن تكون خليفة أم كلثوم ووارثة «عرش» أسمهان ، فهي تغني لجبيع المطربين من أول سلامة حجازي وسيد درويش الى أم كلثوم وشادية وعبد الحليم (وكومبارس) يستغلها المخرجون في نض خناقات أنلامهم نظير جنيه واحد في اليوم وزوجة لسبعة أزواج تذكرهم دائما بالفخار عدا بسيوني الذي تكرهه بكل ذرة في كيانها ومع ذلك فهي كريمة الى حد السفه تجود بكل مليم في «جيبها» لارضساء أصحسابها من الفتراء والميسورين والحرائر والمومسات على السواء . . !!

اتول ان الجبيع قد أحبها لطيبة قلبها وانطلاقتها المحببة ودعاباتها التي تخرج يوما عن حد اللياقة والأدب حتى هؤلاء الأزواج الذين «طلقتهم» أو طلقوها كنو لها في قرارة انفسهم احتراما عميقا لما جبلت عليه من نفس حرة أبية تفضل الموتجوعا على اكلة لقبة مدنسة ولكم وددت أن أبقى طويلا في صحبتها لولا ما استجد من ظروف صيرتها الى العدم وحملتني تبعاتها غلقد قدم ذات يوم صعيديا من بلدتنا مع زوجة له يريد اجراء جراحة لها فتطوعت هي بالبقاء الى جوارها اكراما لخاطري ، ولما كانت قد تركت الشقة في حراستي حتى تعود مع المريضة ، ولما كنت بدوري ملولا لا أطيق المكوث بين جدران أربع فانني قد عدت ذات يوم لاجد الشقة أنظف من الصيني بعد غسله . . !! أسقط في يدي وهرعت الى عيادة الطبيب أبلغها النبأ فانقض عليها كالصاعقة رغم أنها تعرف اللمس جيدا ، ولم يكن اللمس سوى خبيس تأجر المخدرات وخطيب اختها رومه الى عرجة المبادة وركب الصعب من أجلها ، تأجر في المخدرات واختار أن يقضي عتوبة المؤبد فيما لو قبض عليه على أن تبقى بعيدة عنه وكانت غلغلة هي عقوبة المؤبد فيما لو قبض عليه على أن تبقى بعيدة عنه وكانت غلغلة هي «قاضي الغرام» أو كيوبيد الذي ربط بين القلبين العاشقين ولما كان من

المحال دوام الحال مان الحب ما لبث ان تبخر من قلب رومه عندما قدم حنفي عامل الطباعة من الاسكندرية واقام عند خالته المفلة المبادلها حبا بحب ولكنها «رومة» مخطوبة لخميس وهو «حنفي» مازال عاملا بسيطا لا يستطيع الانفاق حتى على نفسه ....!

اذن لم يكن هناك حل للمعادلة الصعبة سوى أن يتبادل العاشقان الغرام تحت ستار القرابة على أن يتولى خميس الانفاق على الجميع ، رومة وفلفلة وحنفي وأم كاري وزوجها صانع القرود بل وضيوفهم جميعا وهكذا أصبح لرومة حياتين ، حياة عامة وحياة خاصة أو بمعنى آخر . . أصبح لها خطيب وعشيق ٠٠ خطيب أو بمعنى أدق خاطب يتولى الانفاق عليها من أول رغيف العيش الى أغلى فستان في شارع الشواربي وعاشقا غارقا في بحر العسل يؤانس ويجالس ويحضن ويقبل دون أن يدفع مليما واحدا ، بل قد بلغت به الجرأة أن يقبلها أمام خطيبها نفسه فاذا جن جنونه وراح يحاسبها أقسمت له الف يمين أن القبلة لم تكن على شفتيها بل على خدها وأنه بحكم سنه كصبي صغير أن يضع قبلة على هذا الخد . . !!

ولكن !!

تمر الأيام وتكثر قبلات العاشق المحمومة فيجن جنونه ويبدا في محاسبتها من جديد فتثور لكرامتها ثم تبدأ معه حوارا هسادئا خلاصته أن عينا قد الصابتها فهو قد ركبه وسواس بسبب غيرته عليها ، وانها اذلك ستوصي «الشيخة زكية» بأخذ «رائحته» وعمسل التنجيم السلازم لارضاء الجن أو العفريت الذي ركبه ، وبالطبع لم تكن زكية هذه سوى مومس تأئبة تحولت الى قوادة ومنجمة . . !! المهم انه قد أفاق بعد شهور على الحقيقة المرة وهي أن خطيبته تخونه سرا وعلانية ، فبيت النية على الانتقام من فلفلة التي أو قعيته في تلك الورطة وانه اذا كان قد خسر كل شيء حبه وذكرياته ، نقوده وكرامته فانه لا باس من أن ينقذ ما يمكن انقاذه فبدا ينسحب على مراحل مغطيا هذا الانسحاب بالضحكات والابتسامات والوعود المعسولة حتى مغطيا هذا الانسحاب بالضحكات والابتسامات والوعود المعسولة حتى مجاءت الفرصة وغادرت فلفلة القاهرة وأقامت مع مريضتنا في «بنها» فانقض

على الشعة في «ساعة تخلي» ولم يترك لها فيها الا ما يترك اللئام على مائدة الكرام وفر بما يحمل الى جهة غير معلومة . .!!

ولست في حاجة الى تفصيل ما حدث بعد ذلك من حيث القاء التبعة كاملة على شخصي المهمل فلم أستطيع مواجهتها بعد ذلك وغادرت الشقة غير أسف ان أسفت على شيء سوى ذكرياتي القصيرة الجميلة مع تلك المراة التي كانت بالنسبة لي كالبلسم الشافي من طعنات الشكوك المسمومة بعدما وقر في قلبي واستقر في ذهني أن كل شقة في هذا الشارع اللعين ليست سوى مأخورة ، وأن كل محل تجاري ليس سوى وكر للدعارة وأن كل سيدة أو فتاة فيه ليست سوى مومس أو قوادة محترفة ولو حملست المصحف وهبطت من السماء بأجنحة بيض ..!!

\* \* \*

#### شحات باشاوات ١٠٠!

هذا واذا كان الشيء بالشيء يذكر اعني انه اذا كانت المفلة شخصية ذات طابع غريب في سلوكها وحياتها الميس أغرب منها سوى الشيخ علي درويش الذي اقمت في شعته المترة من الزمن والذي كان الميا مضى محاميا شرعيا وزعيما حزبيا وصديقا شخصيا لسعد زغلول والنحاس ومكرم عبيد والنقراشي وجميع الباشاوات والأعيان ورجالات السلطة الميائورة ٢٣ يوليو المهو اجتماعي الى اقصى الحدود يصادق السوقة والعوام بنفس البساطة التي يصادق بها الباشاوات والزعماء لذا لم يكن غريبا أعني انه لم يكن يجد غضاضة في أن يتناول غداءه مع النحاس في قصره في جاردن سيتي ليخرج بعدها ويتناول عشاءه مع بائع متجول في روض الفرج فهو شره الى درجة شاذة ومناقق عرف بالتلون الحزبي والمذهبي المرغم هذا الهو ثوري شديد الثورية على الاحتلال لا يكاد يرى مظاهرة تهتف بسقوط السير لي ستاك أو اللورد كرومر حتى يعتلي اكتاف المتظاهرين متزعما اياهم واذا لم يجد مكانا على كتف أحد حل شاش عمامته وصنع منه مقلاعا وراح يقذف عساكر الانجليز بالطوب والذي يبدو أن الباشاوات والزعماء كانوا يحبونه

على علاته أو كانوا يتخذون منه مادة للتسلية والمزاح فعندما طلب من سعد زغلول أن يتوسط له مع ادارة الأزهر في الحصول على شهادة «العالمية» لم يعارض سعدا وانما رفع سماعة التليفون وطلب شيخ الأزهر قائلا له:

- فيه حمار جاى لكم ادوه العالمية ..!

وكان من عادته أن يصف العوام والسوقة بأنهم قوادين ..!!

ولكنه ينطق الدال ، ذال بحكم انه الدغ متراه يقول:

ــ لا تأخذ على غلان لانه قواد أو هــذه المرأة مومس وهذا الرجـل يقوذ عليها ..!!

ومن دفاعه المجيد «أمام المحاكم انه وقف يطالب يوما بنفقة لزوجة بائع متجول فاذا به يقول للقاضى:

ــ ان موكلتي تريد نفقة من هذا القواذ ...!

فثار الزوج لكرامته وأخذ يهلل في ساحة المحكمة سابا الزوجة بأتذع الألفاظ:

«دي بنت كلب واطية ، هربت من البيت ، وسابت الوله يرضعوه الجيران ..! أديني عقلك انت يا بيه .. أخذه معاي على العربية ، والا اعمل حرمة واقعد عشانه في البيت ..» .

ولكن الشيخ على بدلا من أن يبطل دماعه وقف صامتا لا يتكلم حتى اذا مرغ من صياحه ، قال للقاضى بكل بساطة:

\_ والله العظيم ده كداب وأبن كلب أوعه تصدقه ..!!

ورغسم ذلك فقد استطاع أن يجمع بضعة ألوف من المحاساة مضافا الميها أخرى من ايراد أرضه في الصعيد بيد أنه لما أفلس وعرفه الناس على حقيقته استطاع كأي نصاب أن يمتهن حرفة أخرى درت عليه سمنا وعسلا

واوزا محمرا وصحافا من الفتة وبلحا كأن يوزعه من كثرته على الجيران ، ولم تكن الحرفة الاخرى سوى دور الوسيط في الوظائف الحكومية ...!!!

\* \* \*

فكل الشباب يريد ان يستوظف ، والوظيفة تبدو الهنية مستحيلة ولكنها عند الشيح على حقيتة واتعة ..! فهو بحكم صلاته بالباشوات والاحزاب فضلا عما اكتسبه من علاقات خلال عمله بالمحاماة يمكنه ان يعين اي انسان بجرة قلم فلقد علمته خبرته في التعامل مع هؤلاء الكبار ان الواحد منهم كالغانية يفره الثناء فأخذ يكيل لهم المدح بلا حساب ، بل انه كان على أتم استعداد أن يقبل يد الساعي وحذاء المدير كي يعين عاملا بسيطا في السكة الحديد لذا تجد أن ٧٠٪ من العاملين بالسكة الحديد والتليفونات ونسبة لا بأس بها من العاملين في الهيئات الأخرى من صنيعه ، غهو المفتاح لاى باب حكومي مغلق والداهية لكل مدير أو مسئول مغرور ..!!

واذا كسان الشيخ علي مفتاحا لهؤلاء فان مفتاحه هو نفسه لم يكن ينجاوز أوزة محمرة وطبقا من الثريد وهذين افقداه كل ما جمع من ثروة . . فاذا أردت مصادقته عليك بذبح أوزة وشيها أو تحميرها وحملها اليه على طبق من الثريد أو الأرز المتبل بالبهارات والسمن البلدي لكي تصير صديقا صدوقا له طيلة حياتك ، ولما كانت الأوزة المذكورة نقطة الضعف فيه فقد وجد من المحتالين من يذبح له الأوز ويغرفه في الفتة ويستولي على ثروته وذلك باقناعه بالاشتراك في مشاريع وهمية كشراء بضعة لواري وتشغيلها في الخط الطوالي من القساهرة الى الاسكندرية أو تأسيس منحل أو مزرعة لتسمين الدواجن في صحراء الهرم أو مصنع للألبان أو كافيتريا في ضاحية مصر الجديدة أو المعادي فاذا نالوا بغيتهم راحوا يتملصون منه ومن ولائمه بطريقة «دبلوماسية» حتى أن أحدهم وجد نفسه مرغما يوما على استضافته فلم يجد خيرا من القصعب يحضره له كي يمصه قبل أكل الأوز ، حتى أذا أمتلات معدته بعصارته انسدت نفسه قبل أن يغادر جناح الأوزة ولا ضير بعد

ذلك من أن ينعته بأقذع الالفاظ أبتداء من «القواذ» الى صاحب ماخورة دولية .

\* \* \*

لكل هذا نقد المسكين ثروته وعاش وحيدا بلا زوج أو ولد ناعتلت صحته ورثت ثيابه وتنكر له أهله وأصحابه ووهنت خطاه وادركه المشيب ، ومن العجيب أن يحدث خصام بين الشيخ علي والترام رغم أنه قد زرع القاهرة والوجهين جيئة وذهابا فكان وهو الربعة السمين يخاف من العربات بوجه عام ، والترام بوجه خاص فاذا رآه تملكه الذعر وأخذ يتقدم ويتقهتر ويدور حول نفسه حتى يفر من أمامه بأعجوبة ، ولكن يبدو أن القدر قد رتب لقاءا فاصلا بينهما كان يؤجله الى حين ، ففي آخر مرة خرج مع صبي يقوده من أبناء الجيران فاذا بالترام قادم عن كثب فأخذ يكر ويفر أمامه كالعادة وقد تشنجت يده في ذراع الصبي وهذا يحاول ابعاده بجهده الكليل حتى أصبح منه قاب قوسين أو أدنى ففر الطفل وتركه لمصيره المحتوم ...!!

وهكذا انتهت حياة الرجل الذي «صنع المستقبل» لعشرات الآلاف ولكنه لم يستطع ان يصنع المستقبل لنفسه ، بيد أن الشيء المؤسف حقيقة هو أنك اذا سألت واحد من هؤلاء عنه تنكر له وسألك بدوره:

\_ من هو الشيخ على ..!!؟

فاذا ذكرته به واخذت تعدد مآثره هز كتفيه وقال بلا مبالاة:

\_ الله يرحمه ١٠٠٠

ورغم هذا الجحود وتلك القسوة الا أن هذا لا يغير من الامر شبئا لانه اذا كانت العملة لها وجهين غان القاهرة عملة نادرة لها عشرات الوجوه ، ومن حسن الحظ انها عملة ذهبية لا تصدأ مع الآيام ....!!!

# مَرينَى ولالورث ولالعتَّافَى

### هل رأيت «بيت جما» في حديقة الحيوان ...!؟

#### اصفه لك:

بيت جحا يا سيدي نموذجا عجيبا لما يمكن أن يسكنه أنسان ، غبرغم أن مهندسو العمارة والديكور والفنانين التشكيليين قد تعبوا كثيرا في أخراجه على تلك الصورة ، الا أن منظره يشبه كوخ كبير من الطين والأحجار ، فهو بالأطلال أشبه ..!! أنه كحجر الثعلب له عدة مخارج ومنافذ كل منها يؤدي الى الآخر فاذا دخلته وسرت في أحدى طرقاته الأرضية وجدت نفسك على السطح فتؤخذ وتروح تكتشف معسالهه الغربية فاذا بك في أحدى شرفاته البحرية في الدور الأول وهدذه تقودك عبر ممر لولبي الى الشرفة التبلية المطلة على بحيرة البجع ، وهكذا تظل تخرج من متاهة وتدخل في أخرى حتى المطلة على بحيرة البجع ، وهكذا تظل تخرج من متاهة وتدخل في أخرى حتى ينال منك التعب وتحس من الذهول أنك تسير على راسك بل الأعجب أنك تمر بكل الآقبية والدروب والدهاليز ولكن عليك معرفة المدخل الذي دلفت منه أول مرة لكانها سرقته الشياطين أو لكأن ماردا حملك على كتفه وحط بك في مملكة الجان . . . !!

أتول هذا لأن ثمة تشابه بين بيت جما ومدينة الصحافة والأدب في مصر فهي مدينة عمرها مائة وخمسون علما وعمرها ايضا ٦ آلاف علم ٥٠٠٠!!! عمرها مائة وخمسون علما لانها نشأت على يد رفاعة الطهطاوي الذي أخذ بعد عودته من فرنسا يعد صحفا على ما شاهده هناك واضعا حجر الزاوية لأول صحافة عرفت في تاريخ مصر ، لكن اذا أمعنا النظر قليلا وجدنا ان حركة

المد الصحفي قد انتشرت منذ سبة الآف عام بين ربوع الوادي الى مختلف ارجاء العالم لتظل «كالحمل المستكين» في أحشاء التاريخ حتى اذا رأت النور في المعصور الحديثة نسبت لا الى «أبيها الشرعي» في مصر ولكن الى «زيد» من بلاد الافرنج الذي سرق فكرة الصحافة تماما كما يسرق الموميات ويعرضها في متحف اللوفر في باريس ....!!

على انه ادا كانت الصحافة هي الكلمة المقروءة التي تترجم سياسة الدولة وعلاقتها بغيرها من الدول في فترة زمنية معينة مان هـذا التعريف ينطبق تمام الانطباق على صحف الدولة القديمة ، في جميع عصور الاسرات الفرعونية ، فالنقوش والرسومات التي وجدت على جدران المعابد والمقابر والمسلات تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الفراعنة قد عرفوا الصحافة المتطورة التي تعتمد على المقال والخبر والكاريكاتير وتحليل المواقف السياسية، وتنبىء بالرياح والفيضان ورصد الافلاك وسر المادة وانعكاس الضوء والحرارة وعلاقة الانسان بما يحيط بــه من كائنات والاستفادة من الملاحظة والتجربة وتحقيق نتائج عملية عليها ، مثل استخدام لبن الأم في علاج التهابات العين والجلد المحروق في علاج الجسروح والتوصل الى علاج الامساك بالحقنة الشرجية بل من العجيب أن تفرد هذه (الصحف) أبوابا ثابتة لمختلف المجالات الفنية كالموسيقى والباليه والرقص الايقاعى ، وأبوابا مثلها للأدب بشتى مروعه من قصص وروايات وترانيم وسبحات (١) وأساطير ونوادر ومكاهات ، بل الأعجب أن يتوصل الفراعنة الى (الأسلوب البرقي) الذي ينبذ الاسهاب دون ما اخلال باللب والجوهر ٤ مأسلوب «الرصد» قد تميز بالجذالة والبساطة مع اعطاء الجملة حقها من العمق والتأصيل لكأن المعبد صحيفة جامعة لكل لون من ألوان الفكر في صفحات رائعة التنظيم جذابة ثابتة الألوان شائقة العرض ٠٠ ولكن اذا كان لكل مكان طابعه وزمان ادواته غليس عجيبا ان يستخدم الفراعنة الشاكوش والازميل بدلا من الريشة والقلم والجدر الحجرية بدلا من الصحائف الورقية ، فثمة فكر متقدم سابق لعصره قد سجل عليها في وقت كانت فيه الحضارات ضربا من العبث والتقدم اشلاء مكرية والعقيدة الدينية فكرة سقيمة عن اله خلق السموات والأرض والناس اجمعين .....!

<sup>(</sup>١) راجع سبمات اخلاتون التي يبتهل فيها الى الاه واحد ٠

ان أية صحيفة عالمية في العصر الحديث لا تطمع في فكر اكثر من فكر حواه معبد ، وخلود اكثر من خلوده وأمثولات وحكم ونوادر أعمق من تلك التي حواها قبر ظليم ، بل أن الأضواء التي تسطع على سطور الصحف الحديثة اذا ما قيست بشموس الفكر التي سلطت على مسطور المعابد والمقابر والبرديات لا تعدو أن تكون شهبا سريعة الفناء وأمواجا عالية تسير سراعا ندو الشاطىء لتصير الى العدم على صخور الأيام ...!

\* \* \*

لقد كان حري بنا ونحن نسير على جسر الخلود أن نواصل المسيرة لنصل بعد ستة الآف عام الى شيء يجل عن الوصف في عالم الكلمة ولكنها عبرة الزمان التي أنامت أقواما وأيقظت أقوام ، فبعد أن تربعت مصر على عرش الكلمة ووصلت الى القمة ، لم يكن بد من الانحدار فالقمة أقرب الطرق المؤدية الى الهاوية . . !

اذن مالعيب ليس عيب المجد الذي زال والعروش التي اندكت والآداب التي اندثرت ولكنه عيب الاهمال الذي جعلنا نففو آلاف السنين لتستيقظ شعوب متشيد حضارات وتبنى مجدا ...

ونحن ١١١١،

ما زلنا في غفوتنا نحلم بالماضي ولا نتطلع الى المستقبل نبكي على الأطلال ولا نحاول البناء ، ننام تحت مظلة التاريخ غير عابئين بشمس الحقيقة التي تكوي جنوبنا وظهورنا وأعناقنا ...!!!

لقد كان من قبيل الصدفة أن يكون للمصريين ادب في العصر الحديث ١٠٠٠

ولولا تلك النهضة التي أسيسها «محمد علي» لما قامت للأدب أو الصحافة قائمة في هذا العصر اللهم أن يكون ذلك من قبيل صدفة أخرى بعثت بها الأقدار الينا ، ذلك انه عندما أراد أن يؤسس نهضة حضارية ، كان عليه أن ينشىء المسدارس المختلفة ويستقدم الأساتذة من الخسارج ويوفد البعثات

الطلابية الى أوروبا ليبرز دور رماعة الطهطاوي كواحد من رواد النهضة الأدبية الصحفية خــلال القرن الـ ١٨ فلسقد تهنى أن يرى في بلده صحافة «كالجرنو» التى يطالعها الفرنسيون صباح مساء حتى اذا عاد عمل على ارساء نهضة صحانية قوامها مجموعة من الصحف الحكومية كالوقائع الرسمية وروضة المدارس التي اهتمت بالاداب اسوة بالمقال والخبر مكانت تنشر مصولا من كتب المشاهير امثال رفاعة الطهطاوي وعبدالله فكري وعلى مبارك الى جانب الصحف الأهلية كنزهة الافكار وأبو نظارة ووادى النيل الأمر الذى شجع فريقا من الشوام على القدوم الى مصر وتأسيس صحفا كالتجارة والاهرام والكوكب الشرقى ، بل من الانصاف أن نذكر حركة للترجمة اضطلع بها تلاميذ رفاعة الطهطاوي حتى زاد عدد ما عربوه على الفي كتاب ٠٠ هذا ولئن كان للادب والشمر في مرنسا أو غيرها من البلدان الاوروبية دور مختلف عن مثيله في مصر الا أن الكلمة قد اصطبغت بلون آخر ، لون يختلف عن ذلك الزواق أو البريق الذي يخطف الأبصار فيعميها عن حقائق كثيرة ٠٠٠ مالكلمة في مرنسا تمجد وصاحبها يخلد لا لشيء الا انها صنعت لها تاريخا ومستقبلا ممنتسكيو وجان جاك روسو ومولتير كل هؤلاء كان لهم دور لا يقل أهمية عن غزوات نابليون وكفاح جان دارك ٠٠٠

فالأدب ليس ترفا أو وسيلة لتجميل قصور القادرين والصحافة ليست جريا وراء التافه أو الغث من الأخبار وانها الأدب تصوير لواقع الحياة من أنسب الزوايا حتى يمكن ابراز العيوب والمزايا والصحافة «كلمة» ولكنها كمبضع الجراح تصل عضوا سليما بمثله وتستأصل الفاسد من جسد المجتمع حتى يبرأ من العلة . . . .

### ولكن ...!! أية علة تلك التي يراد القضاء عليها ...!!؟

لقد كان المجتمع المصري يئن من علل كثيرة . . علل الجهل والفقر والمرض والظلم المركب . . ظلم المستعمر والحاكم للشعب ، وظلم الغني للفقير ، وظلم الرجل للمراة على مستوى الفقر والغنى على السواء ، فالخديوي توفيق يتنكر لمطالب الحركة الوطنية ويرى انه اذا كان للشعب مطالب في الحرية

والاستقلال والدستور فان هذا الشعب ليس سوى مجموعة من الفلاحين أو انهم - عبيد احسانه - وليس للعبد حقوق على السيد الا أن يجود عليه بلقيمات من فضلات مائدته العاهرة ..!!

والانجليز يغذون تلك الروح ، بل ويوعزون له بأن تلك الحركة مصدر خطر على عرشه وعرش أجداده ..!! أما الاقطاع فانه آخذ في تدعيم وجوده بامتلاك المزيد من الأراضي دائب السمي من أجل الحفاظ على رتبه والقابه لكأن العدالة في هذا المجتمع لا يستقيم لها ميزان دون أن ترجح فيه كفة على أخرى أو قل كانما الفقر والبؤس في مصر يورث، والغنى والجاه له صلة نسب بتلك القلة من المحظوظين الرافلين في الدمقس والحرير ، غير انه لما كان للمستعمر وجه سافر لما تبدى من ظلمه وجبروته وللحاكم من فظاظة واستعلاء وللاقطاع من شرهة وأنانية وكلهم اعداء لهذا الشعب مان الامر يبدو مختلفا اذا اتخذ هذا الشعب من نفسه عدوا لنفسه . . ! فالمرأة وهي الأم والاخت والزوجة قد سجنها الرجل بارادته بين جدران اربع وقيدها بسلاسل غير منظورة مهى التي ظلت دائما رهينة المحبسين بلا علة قعيدة في دارها بلا عجز أو كساح مخروجها الى الحياة العامة بدعة ومشاركتها له في العمل ضلالة وابدائها لرايها أو للرأى فيها يعين لها من أمور سفورا فكريا يجاوز حد الحياء . . لكل هذا أو من أجل هذا التزم الرجل دائما بسياسة «الباب الذي ياتي منه الريح . . !» في الوقت الذي خرجت نيه المرأة الاوروبية الى ميدان العلم والعمل منذ زمن فهي المهندسة والطبيبة والعالمة والمفكرة والأديبة المبدعة ولم يحل قيامها بدورها أن تتحمل مسؤوليتها كأم ٠٠ ولكنها أم عالمة أو متعلمة مستنيرة او متحضرة لا أم مجهولة أكول تتخفى نهارها وتظهر بالليل كالخفاش ١٠٠٠

اننا قبل أن نستطرد في بيان الأسباب التي حدت بالمستشرقين وأعداء الدين الى النيل من الاسلام كعقيدة ونظام ينبغي القاء الضوء على الاتجاهات الفكرية التي سادت مصر في تلك الفترة فثمة فكر ثوري يرى في النظام القائم كل بلية وانه لا سبيل الى اصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي الا بتغيير

النظام السياسي بالقوة ، ومكر آخر (۱) يرى «أن السبيل المترقي أفضل من الطفرة» . فالنظام السياسي يمكن تفييره شريطة أن يسبقه اصلاحا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وهذا بعينه الفرق بين جموح الفوغاء وما عداه من ثورات العالم المتمدين . . . .

اننا هنا لسنا بصدد تحليل الرايين لبيان ما لهما من مسالب ومحاسن فالثورة العرابية قد قامت رغم كل شيء لتثبت عكس ما ارتآه دعاتها ولكن الذي يعنينا هو النشاط ونية الاصلاح بعد الجمود والركون الى الظلم ، الأهم من هذا تلك اليقظة الفكرية التي حمل مسؤوليتها زمرة من الصحافيين والكتاب ورجالات الفكر والمصلحين في شتى مناحي الحياة ، فصحافي جليل كعبد الرحمن الكواكبي يسلك في الكتابة منهجا علميا عندما يكتب عن «طبائع الاستبداد» فيبين كنهه وطبيعته واثاره على الدين والأخلاق وكيف أن الحاكم المستبد يسوق الرعية سوق الأغنام ومن ثم فانهم لا يملكون «الاختيار» مما يودي بهم في مهاوي الضلال ليصل الى نتيجة منطقية وهي أن العبرة ليست بتغيير النظام ، . فتغيير النظام سلوكا انتقاميا تكمن خطورته في امكان استبدال حاكم ظالم بآخر . . . !

وكاتبا ذائع الصيت كمحمد المويلدي يسخر قلمه «للاصلاح الوقائي» فيصور في روايته «حديث عيسى بن هشام» شخوص المجتمع المصري الذي أخذ يفتح نوافذه على الثقافة الغربية وفكرها الحديث فيبين ان هذه التيارات الحضارية تحمل معها «فيروسا» ضارا المالباشا بفكره العتيق والقابه الموروثة ينبذ فكرة المساواة ويرى انه اذا كان للأفراد حقوق وعليهم واجبات في مجتمعهم فان تلك الحقوق تتمثل في طساعة الآخرين له وامتلاك الأراضي وحيازة النياشين «تلك هي حقوقه كمواطن» لا أنتكون تلك الحتوق تنطرة يعبر عليها «القطيع البائس» من افراد المجتمع الى شيء يقال له ديموقر اطية أو حرية أو تكافلا اجتماعيا . . ل وليس الخطب في ذلك المنطور وانما الخطب في كالوطاوبط في عقل الباشا يمكن جلائها بحكم سنن التطور وانما الخطب في كالوطاوبط في عقل الباشا يمكن جلائها بحكم سنن التطور وانما الخطب في

<sup>(</sup>۱) من الرأي الاول جمال الدين الافغاني وعبد الرهمن الكواكبي وأديب اسحق ومصطفى كامل والثاني الامام محمد عبده وعلي مبارك ولطفي السيد ٠

ذلك المفهوم الخاطيء لمعنى الحضارة الذي يفسره «العهدة» على هواه فيرحل الى المدينة حيث الخمر والغانيات ودور اللهو والموائد الخضراء وكانه بالانغماس في عالم اللذة قد شارك في صنع التقدم ، أو نال نصيبا من المدينة الغربية على حين أن تلك المدينة قد قامت على العلم والاختراع والرغبة الجادة في الكشف عن الحقائق الغامضة من أجل الوصول الى حياة أفضل فهو «العمدة» يأخذ بالقشور دون اللب والجوهر دون ما علم بماهية الحضارة الوافدة أو المستوردة وعلى غراره يسير الكثيرون في المجتمع فهم بحق كما وصفهم اللورد كرومر في مذكراته «نسخة رديئة من الاصل الغربي» .

ان ما تعبر عنه تلك الرواية يعبر تماما عما نادى به الشيخ محمد عبده من وجوب الأخذ بأسباب الحضارة الغربية مع الحفاظ على أصول الدين الحنيف الذي يدعو الى التمسك بالفضيلة والأخلاق والاخلاص في كل شيء الاخلاص في الطاعة لله سبحانه وتعالى والاخلاص في العمل والاخلاص في الجهاد والعلم والصداقة والجوار وتنفيذ العهود والمواثيق .

اننا كشرقيين لنا أعراف وتقاليد وكعرب لنا مثل عليا معروفة وكمسلمين لنا دين نفاخر به الاولين والاخرين وكمصريين لنا تاريخ وامجاد ورغم ذلك فقد وجد من المستشرقين والكتاب من يهاجم مصر قلب العروبة النسابض ومرتع الاسلام الخصيب قبيل الثورة العرابية وبعدها ، بل ومن مكمن الفضيلة الذي نباهي والمثل التي نفاخر ومجد التاريخ الضارب في العراقة الذي نزهو لكانهم بهذا الهجوم ينفثون غضبهم في تلك الكلمات المسمومة التي لا هم لها سوى «اصابة الدين في مقتل» وصلب فضائل الاسلام ومثله العليا بلا وازع من ضمي ...!!

لقد بداوا غداة الثورة العرابية يحاربون الاسلام زاعمين أنه دين التواكل والايمان بالغيبيات الذي لا يحض على علم أو عمل غضلا عما يباهي به العرب والمسلمين من علماء كابن سينا وابن رشد وابن طفيل لا يعدو أن يكون زعم باطل فهؤلاء قد تعربوا بالموطن واكتسبوا الجنسية بالميلاد وأن نزح أبائهم من بلاد شتى ومواطن مختلفة ان ثمة علم في بيئة الاسلام لا يجدي وأبحاث واستقصاءات لا تثمر فكل من اشتغل بدراسة الفلسفة قد اضطهد أو احرقت

كتبه وكل من سعى الى العلم سدت في وجهه السبل وما تلك العلوم التي ازدهرت لا يرجع مضل الازدهار فيها الى الاسلام أو المسلمين لكلدانية هؤلاء أو نسطوريتهم التي ترجع الى أصل نصراني ...

\* \* \*

ان رأيا يدلي به «رينان» كهذا في محاضرة للسربون كان كفيلا باحاطة ديننا الاسلامي ونورانيته بضباب كثيف لولا أن تصدى له جمال الدين الأمغاني مبطلا حججه مفندا مزاعهه بادئا بالرد عليه بتوجيه السؤال تلو السؤال .

كأن :

أمصدر الشرعن الديانية الاسلامية نفسها أم كان منشؤه الصورة التي انتشرت بها الديانة الاسلامية في العالم . . ؟ أم أن أخلاق الشعوب التي اعتنقت الاسلام وعاداتها وملكاتها هي جميعا مصدر ذلك . . ؟

ئىسم ،،،

الم تحارب الكنيسة الكاثوليكية العلم والفلسفة ولا زالت ، ففيم التهجم على المسلمين اذا وقع لهم من الفعل نظيره ! لقد تمكن العرب من التكيف بسرعة من علوم الفرس واليونان فتقدمت بينهم تقدما مدهشا في حين كان بوسع شعوب أخرى ذلك كالشعب الانجليزي والالماني لقربهما من موطني الحضارتين ...

أما ما يقال عن الفارابي وابن طفيل وابن سينا وغيرهم فان هؤلاء لا يقلون عربية عن الكندي ، اذ لو صبح ما زعموه لما اعتبر نابليون بونابرت فرنسيا ولبطل انتساب مجموعة العلماء الذين اتخذوا فرنسا وانجلترا والمانيا وطنا لهم الى تلك الدول ...

هذا ولقد حدث أن زار مصر فرنسيا قيل له الدوق داركور فأخذ ينظر الى الاوضاع فيها بمنظار أسود حتى اذا عاد الى وطنه سجل كل ما شاهده

في كتاب أسماه : « مصر والمصريين » .

فاذا به ريحا عاتيا تحاول تدمير كل شيء ١١٠٠

فلا روح تومية في هذا البلد ، ولا جيش ولا طبقات ولا امرأة ذكية ولا امن ولا امان ولا علم ولا عمل ، وانما المصريين شرذمة من الفلاحين ، الفتر سنتهم والجهل ديدنهم والكرباج شريعتهم ، والخدر والأوهام عقيدتهم لكانما قد تحولت مصر الى كوم من تراب يحتاج الى قدرة الهية ومعجزة ربانية كي يبعث من جديد ، فيرد عليه قاسم أمين :

«أن في مصر جيش ولكنه ليس ككل الجيوش ، نهو المعلمة البارزة والأكاديمية العليا لانه جيش التاريخ الأول» .

وسلكه وجنده ونظامه هو الغاية لكل من أنس في نفسه الثقة والقدرة على تكوين كتيبة أو فرقة أو جيش . . .

لقد أمست مصر وأصبحت شريطا أخضر ضيقا لكن جيشها لم يغادر طموحه ، ذلك أنه قد وصل بفتوهاته وانتصاراته الى اليونان والشام والحبشمة وكورش وآسيا الصغرى .

لقد هزم عرابيا في موقعة «التل الكبير» تلك حقيقة ناصعة ولكن ليعلم الدوق أن للخيانة يدا في تلك الهزيمة وأن الذي طمأن عرابيا بأن قناة السويس طريقا دوليا للملاحة ، وأنه لن يسمح للانجليز بالمرور نيها لم يكن غير ديليسبس حتى اذا لاحت بشائر النصر للعرابيين خان العهد وسمح للأسطول الانجليزي بعبور القناة فانقلب نصر المصريين الى هزيمة ..!!

اما الطبقية التي عانى منها الفلاح في عهود المماليك والاتراك فانها لا تساوي شيئا اذا قيست بنظيرتها في أوروبا خلال القرون الوسطى حيث عومل الفلاح هناك معاملة تستعصى على الوصف ، فالاقطاعي كان يمتلك الارض وما عليها وان نبالته تلك كانت تخول له الحق في مصير فلاحه فسلا يغادر الأرض الا باذنه ولا يتزوج أو ينجب أو يبت في أمر من أموره الخاصة

أو العامة الا بارادته وانه أن خالف ذلك كان له حق نفيه أو أعدامه ....!!

ان الدوق عندما جاء الى مصر لم ينظر الى مشاكسل المجتمع نظرة موضوعية فلجا لغرض في نفسه الى اسلوب التهويل فجاء حكمه عليه باترا متسرعا ...

## ويستمر قاسم أمين «ولكن في عنف أشد» :

ان المراة محجبة ، ولكنه ليس ذلك الحجاب الكامل الذي نهمه الدوق . . نهي تخرج للتزاور وتسعى الى الأسواق وقضاء الحاجات وتربي ابنائها على النفضيلة ، وان حجابا كهذا لخير الف مرة من سفور الأوروبية التي يهتك سترها في المراقص وتعرض فضيلتها في المصايف والمنتديات فتلك معادلة العار التي يفضل الموت عليها رجل متخلف . . . .

لقد دلت الاحصائيات على ان ٢٥ ٪ من الأبناء غير شرعيين في غرنسا وما ذلك الالسفور المراة ، واخيرا فان الدين الاسلامي هو دين العسدالة المطلقة الذي يدعو الى العلم والعمل فعلي بن أبي طالب يقف في خصومة مع آخر امام القاضي الذي عينه بنفسه . .! وعدالة عمر بن الفطاب ستظل مضرب الامثال الى آخر الزمان ، وان الله سبحانه قد دعى الى اعمال الفكر والنظر والتدبر في خلق السموات والأرض فكأن العقل مناط العلم وشعلة المعرفة والسراج المنير في تيه الحياة وظلامها وأنه متى ثبت الدليل والبرهان بطل الزور والبهتان ، أما اهتمام الدين بالعمل فأمثلته كثيرة خلاصتها ما جاء في الحديث الشريف من انه «اذا قسامت الساعة وفي يد أحد منكم غرسة في الحديث الشريف من انه السطور المضيئة من حياة الفكر في فترة ما قبل الثورة العرابية وبعدها ستظل سجلا حافلا لما كانت عليه حال الادب والصحافة في مصر . . أحداث وطنية ومعارك فكرية . . . . مناظرات ومساجلات . . . الصحافة التي لا ينضب لها معين . . !

لقد تمثل عطاء الفكر في رد الهجوم الظالم المتعاقب على الدين والأرض

والعرض وبعث الروح الوطنية التي خلقتها الصحافة الوليدة آنذاك فتفجرت أحداث وتعاقبت زعامات وتحقق الكثير مما دعى اليه الصحافيين والكتاب منذ ذلك الوقت حتى الآن ، اذن منحن نعيش الماضى ، بآماله وأهلامه وطموحاته وهذا يبدو طبيعيا لأن الحياة دائما الى تطور ولكن الذي لا يبدو طبيعيا ذلك الخبط الفكري وتلك البلبلة الصحفية التي نعيشها الآن . . لقد قيل بحق ان الجديد عندما يخرج من رحم القديم فانه يحمل صفات القديم ، وانه لكي تصح تسميته بالجديد فانه لا بد أن يحمل أضافة بمعنى أن الخط البياني اذا سار في مستوى هابط مانه يدل على خلل ما في اللحظة الحضارية التي يحياها ، وعلى هذا فاننا اذا نظرنا الى مستوى الأدب والصحافة بعد جيل الرواد وجدنا انه آخذ في الانحدار حتى اذا قامت ثورة يوليو ١٩٥٢ اتخذ المفكرون من سلبياتها ذريعة لهم في هذا الفشل أو الاخفاق ، فالصالونات الادبية قد أغلقت وصاحبة الجلالة «وضعت في الزنزانة والايدي قد غلبت والأنواه قد كممت والآراء قد شلت وأصبح على الأدباء والصحافيون حملة الأقلام والمشاعل أن يتحولوا الى حملة قرابين ومباخر والا غضب عليهم «أمون الثورة» مسجنهم أو شردهم أو صلبهم الى جذوع النخل وقطع ارجلهم من خلاف أو في القليل نقلهم الى مؤسسة الدواجن ليعدوا هناك البيض والكتاكيت بدلا من أن يعددوا أخطاءه ٠٠ ورغم ذلك مان للحديث بقية ، وبقيته تكمن في ذلك المفهوم الخاطىء لكلمة مركز قوى ، فبائع «النوجا» في الترام اذا استطاع ان يسد السبل على زملائه ويجعل منه سوقا رائجة لبضاعته غانه يتحول الى مركز قوى ، وبائع الصحف اذا احتل ميدانا واعمل مديته في صفار الباعة متوعدا بالشر كل من يجترىء على الاقتراب منه فانه يعد مركز قوى بل المتسول على باب «السيدة» اذا قضى على غرمائه وفرض جعلا على ذوي العاهات واستولى لنفسه على أطباق الفول وصحاف الفتة فانه يتحول آليا الى مركز قوى ٠٠ وهكذا نجد أن تلك الكلمة لا تقتصر على شخص أو طائفة بعينها بل يمتد أثرها الى كل من سولت له نفسه التحكم في الرقاب أو للحيلولة دون ممارسة أشخاص لحقوقهم المشروعة ، بل الوسيلة تختلف كما راينا من مركز الى آخر وقد يعجب القارىء اذا علم ان بعضا من هؤلاء الشحاذين قد ابتدع من الوسائل ما عجزت عنه مراكز القوى في السجن الحربي مغساية الاخيرين ، اطلاق الكلاب المتوحشمة لتنهش لحوم البشر أو الضرب بالكرابيج

المنقوعة في الملح أو السم ، أو توصيل التيارات الكهربائية الى رؤوس الأبرياء والكي بالحديد المحمى في النار ولكن مركز القوى من هؤلاء الشحاذين قد تحجر قلبه وتجرد من كل نوازع الانسانية، فهو أذ يمتلك قبوا أو خرابة مجهولة هو «السيد» أو «الملك» فيها بلا منازع . . . . . !!

في تلك الخرابة تتحول طاقيته الى تاج وعكازه الى صولجان وأثماله الى طيلسان مما يخول له الحق في اجراء تجارب فريدة على الجسم البشري من بتر للأفرع والسيقان أو اقتلاع للاعين وجدع للانوف ومسخ أو تشويه بحيث يخرج الفرد بعدها صالحا تهاما لاستدرار الرحمة حيث انه كلما زادت أهمية الجزء المدمر أو المبتور من جسمه كلما زادت فرصته في الكسب بل انه حتى في السجن الحربي كان الفرد يحاسب على جريمة مقترفة أو تهمة المفقة وفي «دولة الشحاذين» كان الفرد وما زال يحاسب على «تهمة البراءة» ما لمجرمون هم القضاة والأبرياء هم المذنبون ، فلا تهمة توجه الى الانسان من أي نوع وانما «البراءة» هي التي يجب أن تقطع من أجلها أوصاله أو يحكم عليه بالعمى ما عاش ، أننا لو تأملنا مراكز القوى لوجدنا أنها منتشرة في كل قطاعات الحياة في عالم التسول والبغاء ، في السياسة وتجارة المخدرات في الفلاحة والتجارة ، في الدواوين والإدارات الحكومية بل في الصحافة والأدب اللذين من المفروض أن يكون القلم فيها حسام الحق وفيصل التفرقة بين البربرية والحضارة الإنسانية . . . . . !!

ان الصحافة هي العالم الوحيد المضيء الذي تحوم فيه الخفافيش ، أو قل انها «الغاية» التي حوت الاليف والمفترس ، الناعق والمغرد ، المحلق والزاحف والقارض . . !!

انني اعرف ما الذي سيجره على هذا الكلام فلي مع الصحافيين والكتاب سابق تجربة ، أذكر عندما أصدرت كتابي الساخر «تحكم ابن خرافة في الأدب والصحافة» انني انتقدت أوضاعا لم تعجبني في «دار الهلال» بادئا من مدير تحرير الهلال الى رئيس تحرير «المصور» فمدير وسكرتير «الكواكب» الى الجمعية المطفل المنبثة من دار الأدباء آنذاك ، وأذكر انني

حوربت من جميع الجهسات سواء تلك التي هاجمتها أو سواها . . من تلك الحرب انني وضعت في البلاك لست «القائمة السوداء» بمعنى أن أي مقال أو قصة لي ممنوع نشرها ومن يجترىء على نشرها من المحررين المعتدلين يوضع في البلاك لست مثلى أو يحارب حربا لا هوادة فيها . . !!

وغني عن البيان ان اي خبر او نقد أو تعليق على الكتاب قد منع منعا باتا ، وليس هذا محسب بل ان العدوى قد سرت الى «الأخبار» فلقد جرت العسادة على أن يهدي المؤلف نسخا من كتابه الى كبار الأدباء والصحافيين للتعريف به لمن لم يره أن يطالعه وينقده لذا رأيت أن أهدي نسخة من الكتاب السالف الى الاستاذة حسن شاه فاستقبلتني ببشاشة ووعدت بالتعليق عليه في الصفحة الأدبية ، وهذا ما حدث — ولكن لسبب لا أدريه انقلبت البشاشة في الزيارة التالية الى صدود وعبوس ، وعدم الرغبة في اطالة الحديث ، فقط بضع كلمات قصار أنهت بها الحوار بل أنهت زياراتي «لأخبار الادب» حتى يومنا هذا . .!!

واذا كان الكتاب قد حاز قبولها بدليسل التعليق عليه في صفحة الادب والاشارة اليه اشارة ارضتني نيبقى تلك «الآثار الجانبية» التي ترسبت في نفسها من جراء هجومي على زملائها في المهنة وسد الطريق أمامي بعد وعدها بالتعليق على الكتاب وعمل ريبورتاج عنا في صفحة أخرى مقبلة . . .

ايضا حوربت في التلينزيون ، ولكن هذه المرة من كاتبة اطفسال يقول المنافقون أنها سـ جهبيذة سـ في هذا اللون من الكتابة ولكني اسميتها كما ذكرت في كتابي المذكور ولازلت اسميها بالعالمة بل العالمة مثلها ، لأن العالمة اذا فتح الله عليها وصارت ادبية فانها لا تذهب الى العمل بمايوه . . !!

انه باختصار عبارة عن ميكرو ـ جيب في حجم «عقلة الأصبع» ولك أن تتصور ، ماذا يمكن أن يسميها مراهقو الكلمة بعد ذلك ...!!

هذه «المصيفة او السباحة» ولولت وضربت على أفخاذها عندما رأتني كأننى عفريتا انشقت الأرض عنه أو جنيا ظهر لها من الكواليس ، وقصة هذا

اللقاء مذكورة في كتابنا السابق فلا مجال لتكرار سردها وانما الذي يعنيني هو أن هذا الهجوم أو ذاك علني انما سببه الأول والأخير انني لا أجامل في الحق ولا أعرف كيف اقول «للأعور ياكحيل العين» .

لقد هاجمت جمعية الطفل التي كانت العالمة أحد أعضائها فهاجمتني في التليفزيون فهاجمتها في «تحكم ابن خرافة ..» لا لهواية وانها رغبة تنقية « الكلمة» من الشوائب لأن الكاتب اذا كان صدىء فليس بمكنته أن يقول شيئا مفيدا ، اذا كان مظلما من الداخل فلا تنتظر منه كلمة مضيئة ، اذا كان غير مسؤولا فان سطوره ستكون حبالا يعلق عليها قاذوراته الخلقية ..

هؤلاء الذين يكتبون في الدين وهم سكارى ويدبجون المقالات النارية في الأخلاق وهم بين أحضان الفانيات ويتبنون «قضية العوالم» في السينما المصرية ، بل منهم تلك الفتاة التي تضع ساقا على ساق وتكعب السيجارة وتشرب الويسكي في مقهى «ريش» ونجيب محفوظ على قيد خطوات منها ولا تبالى ١٠٠٠!

كل هؤلاء جميعا ليسوا بكتاب ٠٠٠

الكاتب الحقيقي هو الذي يهجر قصوره وضياعه ويتبرأ من جلدته ودمه الأرستقراطي ليعيش ما بقي له من أيام بين الفلاحين والبؤساء المعدمين . . . !!

لقد قدم تولستوى الدليل الناصع على النزام الكاتب عندما هجر قصوره الوردية وضياعه الواسعة وعاش بقية حياته بين الفلاحين اسكافيا يرقع لهم احذيتهم ....!!!

\* \* \*

ان ثمة فرق كبير بين ما فعله هذا الكاتب العظيم وما قاله «توفيق الحكيم» يوما من أنه لا يطيق زيارة قرية مصرية لأن الريف سوف يبقى كما هو دائما « بذبابه وقاذوراته واكوام السباخ التي تملأ كل شبر فيه » . . . !!

فرق كبير بين كاتب يريد الاصلاح لريف بلاده ، بادئا هذا الاصلاح بترقيع

حذاء الفلاح وبين كاتب يتوجس خيفة من زيارة هذا الريف ١٠٠٠

فرق كبير بين ما قساله «نجيب محفوظ» من أن جوائز الادباء الشبان يستولي عليها أو بالأحرى يسرقها الكبار(١) وبين ما نقرأ من أن سومرست موم قد أسس العديد من الجمعيات لتشجيع الأدباء الشبان ذاهبا من التشجيع الى حد تخصيص جوائز مالية كبرى للمنفوقين منهم كل عام . . . .

ان مشكلة الأدب والصحافة عندنا تتلخص في كلسمة واحدة . . هي الالتزام ، ذلك أن الكاتب اذا كان ملتزما كان صادقا مع نفسه ومع الغير ، اذا كان ملتزما ملك الضمير الحي والثقافة الواسعة ، اذا كان ملتزما التصق الظفر باللحم فأصبح جزءا من هذا الواقع ، جزءا حيا نابضا يستطيع بيسر أن يعبر عن مشاكل الناس ، فالتزام الكاتب شبيه بقسم الجندي بأن يخلص في الجهاد لوطنه والا يترك سلاحه حتى يذوق الموت . . . .

نحن بحاجة الآن الى ذلك الكاتب قدر حاجتنا الى الجندي الشريف الشبجاع والفلاح المثابر النشيط والصانع الحاذق الدقيق والاستاذ العالم والطالب النابه . . .

كل هؤلاء نحن بحاجة اليهم ، بل ان الحاجة تشتد الى الكاتب الملتزم في المراحل الحاسمة من حياة الشعوب اكثر منها في المراحل الميسورة أو العادية ، ان تلك المرحلة ــ مرحلة بناء المجتمع المصري ــ على انقاض حروب دامت عشرات الأعوام ليس بالأمر الهين ، انه مهما أن نبني مصنعا أو نشيد عمارة أو نجمل ميدانا ، أو نضع خطة شاملة للأمن الغذائي ولكن الأهم أن نبني الانسان الذي يستطيع أن يتحمل مسؤولية التغيير لأنه بدون هذا الانسان سوف نعزف على الهواء ونشيد قصورا على الرمال فتلــك اذن مسؤولية الكــاتب بالدرجة الأولى ، الكــاتب الملتزم الذي يدعو الى أمن المواطنين وكرامتهم وحقهم في المسكن الملائم والعيش الكريم بل حق المواطن في التنقل وابداء الراي ومساواته بالغير ، . . نحن بحاجة الآن الى ذلك الكاتب الذي

<sup>(</sup>١) راجع كتاب تمكم ابن غرافة في الادب والصحافة طبعة ـ ١٩٧٦ للمؤلف ،

يعيش حياة المجتمع ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ، الكاتب الطموح الذي ولد في بيت متهدم في الحارة فأراد له أن يكون قصرا في شارع عظيم ..!!

الذي ولد في الصحراء مأراد لها أن تتحول الى جنة ميحاء ..!!

الذي ولد في أتون الثار في أقصى الصعيد فنشر السلام في القرى والنجوع ورفع على الديار أغصان الزيتون . . !!

ولكن ....ا!!

هل يستقيم ذلك مع ما هو حادث الآن ٠٠ والجواب بطبيعة الحال بلا ، لأن ما يحدث في عالم الصحافة والأدب يتجاوز كل ذلك الى مجال المحاملات والعلاقات الشخصية ٠٠!!

أذكر أن تقابلت يوما مع الأديب «أ. ط» الذي رحب بصداقتي ودعاني المي منزله كيما يتيح فرصة النشر لمقالاتي في بلد عربي فذهبت اليه وانالا أدري انني وتلك المقالات قد أصبحنا أسرى لشيء لم يخطر (لنا) على بال . . ا

انني استميح القارىء عذرا في ذكر بعض الاسرار الشخصية عن ذلك الاديب طالما ان المسألة تتعلق بقضية الادب والصحافة التي نحن بصددها . . !

انه رغم قصره وقماعته ينعم بزوجة «سندريلا» تبدو خرافة الى جانبها .!!

انها بطة برية ملونة ١١٠٠

وربما ٠٠ لهـذا السبب تعتبره مجرد «دمية» في يدهـا ، فهي الآمرة الناهية المتحكمة في ذوقه ، انه لا يهمها أبدا أن تحرجه أمام أصدقائه ١٠٠ أذكر أن جلسنا ذات مساء نتحادث بصوت عال بعض الشيء فاذا بها تخرج علينا من الحجرة المجاورة بقميص النوم قائلة لنا :

ــ هس ١٠٠ عاوزين ننام ١١١٠٠٠

متخدرت أعصابه وأعصابي «ونمنا» من الكسوف واخذنا بعد أن «أمقنا»

نتبادل حديثا تامها غير الذي بدأناه ، ولكن في همس كي ينام «الوحش الحمل» . . !!

بالطبع كان بامكاني أن أخرج في التو واللحظة ولكن ضغطت على أعصابي وتحملت من أجل الزوج الذي بدا ساعتها كجرذ صغير ...!

المهم انه قد عرفني برئيس تحرير مصري يعمل في بلد عربي وهو بطبيعة الحال لم يعمل هناك لنشر الثقافة بين اخوانه العرب وانها اتخذ من الدار الصحفية «سلخانة» يفرض عليها معلمته ، من ذلك انه ــ تقاول ــ مع صاحب الدار على اصدار صحيفتين أسبوعيتين نظير عدة الآف من الدنانير ، بمعنى أن صاحب الدار العربي ، يقبع في مكتبه يدخن النرجيلة ويشرب الزنجبيل حتى يفرغ «صاحبنا» من كتابة المقــالات والأشـعار والأزجــال والقصص ورسم الكاريكاتير ليتسم كل ذلك في نسج مطبوعة ومذيلة بأسمه أما اذا استعصى عليه الأمر أو احتــاج الى مقــال أو ريبورتاج أو قصة فانه يستوردها من القاهرة عن طريق الصديق ــ زوج البطة ــ الذي يكلف أدباء مثلنا بكتابتها ، وهذا يبرز نوع آخر من الجور والاستغلال ذلك أنه أذا كان أجر المقال ثلاثين وهذا يبرز نوع آخر من الجور والاستغلال ذلك أنه أذا كان أجر المقال ثلاثين سلسلة من العذابات الذين عانوها مثلي يدركون تماما أن بعض النفوس البشرية «يسكنها» غول شمء حقير ...!

أقول أخنت أتردد على دار «الصديق» ولكن في حذر حرصا على كرامتي من أن تمزقها كلمات «سندريلا» الجارحة أو ربما «أقسمت عليه يمينا غموسا» بأن يبيت على الطوار فيفعل . . !!

ولكن بدلا من أن يحدث هذا أو ذاك حدث العكس ..!!

اعني أن «الملكة المتكبرة» بدأت تخلع تساجها المرصع بالدر والجوهر وتنزل الى مصاف الرعية وتكلمهم بكلام أحلى من الشهد ، بل وتحيل الرعايا الى ملوك تقوم هي بخدمتهم ، فالشاي هي التي تقدمه بيديها والماء المثلج والبتى فور وأهلا وسهلا تماما كما يحدث في حفلة تنكرية . . . !!

فأنا الذي قيل لي بالأمس «هس» يقال لي اليوم اهلا ..! وليس أهلا فقط ولكن أهلا وسهلا .....!!!

بل أزعم انني سمعت عبارة كاملة من الترحيب المسرف «أهلا وسعلا» ٠٠ شرفت يا بيه ...!!!

على أية حال لا بأس من التجربة سأكون «بيكا» ألى أن تزول الأسباب ، ولكن الى أن يأتي الوقت الذي تجردني فيه من تلك الرتب والالقاب سأعمل جاهدا على تحقيق الغرض الذي جئت من أجله وهو تقديم نخبة من المقالات والريبورتاجات الشائقة للعمل على نشرها في صحف رئيس التحرير (اياه) .

هذا ورغم ان الصديق زوج البطة يكتب بطريقة «أبست جح» أي بتلك الطريقة التقريرية الجافة التي لا مجال فيها لأي خيال أو اضافة حتى بعض «التوابل الأدبية» على أي عمل فني أو ثقافي فانني قد قبلت طريقته تلك ورحت أكتب مايروقني تاركا له حرية الشطب مما لا يروقه من تلك المقالات ، ولو انه في الحقيقة شيء كان بؤلمني كثيرا . . . .

\* \* \*

الأدهى من ذلك انه تحول الى «قومسيونجي» بل ان كلمة تحول تجاوز المعنى لأنه بدا بتلك الصغة ساعتئذ علم انني احمل مؤهلا قانونيا واعمل في جهة حكومية لها بريق خاص فراح «يرمي شباكه» حولي ظنا منه انني الصيد الثمين الذي يستطيع به ان يرضى غرور «البطة» ولكن لم يدر انني «فزورة» مستعصية الحل ، أو انني حطاما القت به الخطوب على شاطيء الأيام فراح كل منا «يرسم» على الآخر ويعزف على مسمعه سيمفونية لم تخطر على بال ...!!

هو يريد تزويجي من شقيدة البطة . وأنسا أريد نشر قصصي وريبورتاجاتي دون قيد أو شرط بمعنى أن كل منا يريد أن «يبيع الترام» للآخر ولكن في كياسة وديبلوماسية وقد تقول وكيف لا تتزوج غندورة أو شحرورة وتنشر ما تريد حتى تصل الى ما تريد ، فأقول أن ملكة الجمال هذه ليست الا

فتاة مجهولة الأصل سلطية اللسان تعمل مرشدة سياحية ، ومن ثم فانها تشرب مع الامريكان وترقص مع الاسبان، بل يمكن أن «تعود» الى الشقة مخمورة وهي في ذلك «معذورة» ..!! فعملها يتطلب الشرب والمجالسة والرقص والمؤانسة فاذا جئت «تقيم الحد» فأنت الصعيدي المتاخر ذو العقل المقفل أو المتحجر ..!!

اذن فهي خمسة مقالات تساوي سجن العمر كله ..!!!

خمسة مقالات يساوي اجرها ٢٥ جنيها تساوي الفا مهر وشبكسة بخلاف ما تقدم من الآثار الجانبية لتلك الزيجة الملعونة ..!!

قال لى يوما:

ــ لماذا لا تتزوج ...!؟

قلت:

ــ الظروف

تـال:

- أية ظروف تمنع شابا ناجما من أن يتزوج ..!

قلت :

ـ ربما كان الزواج مسألة وتت .

فانتهز الفرصة وأخد يلقي على مسامعي نصائحا في فوائده كتلك الاشارات المطبوعة على ظهر كراسات وزارة التربية ...

وبطبيعة الحال كنت أدرى منه بفوائد الزواج الأن الانسان منا لا يعرف قيمة الشيء الا اذا حرم منه ...

المهم انه أخذ يكرر نصائحه حتى مللت حديثه ولكن ما أن جاء دوره في الملالة حتى كان قد اتخذ عدة قرارات قاسية ضدي ، وذلك بأن نشر لي بعض المقالات باسم «مغلوط» فاذا كان اسمي هو محمد صديق المزاتي ، فان هذا الاسم قد تحول بقدرة قادر الى محمد مصطفى البحيري اما بقية المتسالات وكانت بكل أسف «أجملها» فانه قد أحالها الى سلة المهملات ..!!

القرار الثاني : عدم دفع اي مقابل لما نشر ..!!

القرار الثالث : وضع اسمي في البلاك لست في كل المجلات التيله صلة بالمحررين أو رؤساء التحرير فيها ..!!

القرار الرابع أن الغاء «مشروع» ظهوري في التليفزيون لمناقشة موضوع كتابي المشار اليه ..!!

\* \* \*

على انه وان كنت لم أعدم الوسيلة للحصول على حتى مان الذي ساعني هو اجبارى على الزواج عنوة واخضاع الأدب لموازين تجارية رخيصة ..!!

\* \* \*

ان ما يحدث وراء كواليس الصحانة والأدب لشيء مؤسف حقيقة ..!

ان لك أن تتصور عقبات من تلك الشاكلة تقف أمام أديب شاب ، ولكن الذي لا أتصوره أبدا هو توقف النشر على المسزاج الجنسي لرئيسة تحرير مثلا ...!!!

أذكر أن بعث بي الصديق الاستاذ مصطفى بهجت بدوي رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق الى مدير عام احدى المؤسسات الصحفية لنشر مجموعة من قصص الأطفال كنت قد كتبتها في ذلك الحين فما كان من المدير الا أن استقبلني ببشاشة وأوصى محامي السدار بأن يعرض القصص على رئيسة التحرير المعنية قسائلا: انه الوحيد الذي «يسلك معاها» ....!!!

هذا ما لم أفهمه الى أن أفضى الي بأشياء يصعب تصديقها . . فالمرأة المتنمرة تهوى اصطياد الرجال ولكنها كشهريار لها في كل يوم أو كل شهر رجلا تهواه ثم تلفظه كالنواة ولما كان الدور قد حل على «صاحبنا» فقد وجده المدير «أصلح ما يكون» لعرض القصص عليها . . !!

ومُعلا . . كان للعرض نتائج طيبة ، فما أن قرات القصص حتى أشرت عليها بالنشر ثم بعد أن نشرت قصتان أحالت الباقي الى سلة المهلات ، فلما جئت أسألها عن السبب أشعلت سيجارة وقالت بلا بدالاة :

ــ انه ليس من المعقول أن تبقى قصص «توفيق الحكيم» حبيسة الادراج عدة أعوام وننشر قصصك على التوالي .....١

وازاء هذا المنطق المتضارب أسرعت الى مدير الذار استوضحة السبب ، فاذا به يقول : ان هذا ما كان يتوقعه منذ البداية فمعظم العاملين بالمؤسسة من محررين وموظفين وعمال قد عملوا تحت رياستها ، ولكنها كانت تضيق بهم بعد فترة وجيزة ، ثم تطلب «طاقما» جديدا ، فاذا ناقشتها السبب أتهمتني بتعويق العمل وانطلاق المجلة وتطويرها الى آخر تلك التهم السخيفة التي تتخذها ستارا لأغراضها الدنيئة ، لقد حسبتني منذ البداية واحدا من اياهم ..!

واحدا يمكنه أن يرقص ويشرب ويضاجع فلما خاب ظنها اتهمتني بالجور والرجعية والجمود ولكن حاشى لله أن أتخذ منها أو من غيرها عشيقة وأنا الرجل المتدين ٤ فضلا عن أن أصغر أبنائي من مشاهير الاطباء . . .

ثم زفر ٠٠ زفرة محرقة وراح يكمل الحديث:

ــ صحيح انا ارسلت القصص مع الاستاذ «.....» المحامي لأن ده اللي استريحت له مقلنا : خلاص يبتى هو اللي يتعامل «معاها» عشان المركب تمشى . . لكن اديك شفت النتيجة . . !!

فاستأذنت من المدير وانا العن الظروف التي جعلت مني قنطرة تدوسها الفانية بكعبها العالى ولو نشرت قصصى بعدها بحروف من ذهب ...

ولمسكن ١١١٠٠٠

هل قصص «الحكيم» أو غيرها من كبار الكتاب حبيسة الأدراج حقا كما تزعم هذه ـ السيدة المحترمة ـ . . ! ! ؟

هـراء ٠٠٠

ان الأدبساء الشبان وحدهم هم الذين يعسانون من مشكلة النشر في مصر ..! أذكر أن ذهب أديب شاب الى «تونيق الحكيم» يشكو له معاناته نقال له الأخي:

- الذي أعرفه أن العمل الجيد يفرض نفسه .

فقال الشاب :

— ان هذا هو المفروض ٠٠ ولكن المفروض شيء ٠٠ والواقع شيء آخر ٠٠ لقد ذهبت بقصتي هذه الى مجلة «٠٠٠٠٠» فرفضوا نشرها بحجة انها رديئة وهاكم القصة فاذا بالحكيم بعد أن قرأها يجد أمامه عملا فنيا جيد الشكل والمضمون ٠

فبعث بالشباب بقصة من تأليفه أي من تأليف الحكيم الى جريدة كانت تنشر له قصة أسبوعية وأوصاه بألا يخبر رئيس التحرير بأنها قصته ٠٠ فاذا برئيس التحرير يخبر الشباب بأنها «غاية في الرداءة» ١٠٠ وأن عليه أن يقرأ كتب التراث ١٠٠ فعاد الى الكاتب الكبير يخبره بما حدث ١٠٠!

مانتظر حتى طلبها المسؤل بالتليفون فقال له الحكيم مازحا:

ــ لقد أرسلتها لكم فرفضتموها ..!!

\* \* \*

والسؤال الآن:

ــ الى أين ....!!

الى أين تسير مشكلة الثقائة في بلدنا ١٠٠٠

الى أين تسير الكلمة في دولة اخترعت الكتابة منذ سبعة آلاف عام أو تزيد .....!؟

ان تلك المشكلة سلاح ذو حدين ، غاذا كنا نقول أن في مصر مشكلــة «أزلية» حالية ومستقبلية هي مشكلة الادباء الشبان غان تلك لا تقف وحدها في الساحة لأن ثمة مشكلة أخرى تغرض نفسها بالحاح وتلك ما اصطلح على تسميته «بالعالمية» ، عالمية الأدب العربي عامة والمصري خاصة . . . انه ليس بخاف أن العالم قد مجد نخبة كبيرة من أدباء وأديبات الدول المختلفة بما ظهر لهم من أعمــال شوامخ ، ليو تولستوى في «الحرب والسلام وآنا كرنيــنا والبعث» . . . .

تشارلز ديكسنز في «قصة مدينتين وأوليفر تويست» ، أندريه جيد في قصصه النفسي «سيمفونية الرعاة وعودة الابن الضال وكهوف الفاتيكان» .

برناردين دي سان بيير في «بول وفرجيني — الفضيلة» اليكس هيلي في قصة «جذور» .

سومرست موم في «ذات الشعر الذهبي وتريزا» .

لامارتين في قصته الرومانسية الرائعة «ميخائيل» أميل زولا أمام المدرسة الطبيعية ، هيتشكوك وأجاثا كيستى في قصص الجريمة . . . .

كل هؤلاء لم يدفع بهم مصادفة الى القمة ، ذلك ان منهم من اعتلت صحته في الدرس والتحصيل ومن كف بصره وعاش ضريرا أو شبه من ادمان القراءة ، ومن أدخال أبنائه الملجأ ليتفرغ لتاليف كتاب ، كجان جاك روسو(١) . . . !!

ومن ضحى في سبيل الأدب بحيساته وسعسادته الزوجية كتولستوى وتشارلز ديكنز ..!!

ورغم ذلك فانهم قد وصلوا ، فالعبرة دائما بالنتيجة وتلك محصلة مجهود شاق طويل . .

<sup>(</sup>١) العقد الاجتماعي •

ان من الملوك من آل اليه التاج واطاحت به الثورات ومن ورث العروش وهزتها الزلازل والبراكين ومن غنم القصور ودمرتها العواصف وأسفتها الرياح ، ذلك أن القدر يزن دائما أعمال الانسان بميزان حساس ، فلا يصح في النهاية غير الصحيح ، والصحيح ما فعله هؤلاء الادباء المبدعون والعلماء المثابرون الذين اختاروا الطريق الصعب وتحدوا المستحيل . .!

يتول برنارد شو «ان من العجز أن يجلس الانسان يندب حظه العاثر منتظرا أن ياتي له الآخرين بالسعادة على طبق من البلاور أو الذهب» . .

ويقول آخر «ان ظلام العالم كله لا يستطيع أن يطفي ضوء شمعة واحدة» ...

ولسكن ١١٠٠

وهذا هو السؤال ٠٠٠

ألا يوجد من أدبائنا من يحمل ذات المشعل ويسير في درب الأدب ..؟ أم أنهم قد اعتبروا «أنه ليس في الأمكان أبدع مما كان وأن ما وصلوا اليه هو القمة» ..!؟

انه اذا كانت الواتعية أو المحلية اترب الطرق المؤدية الى العالمية فقد وجد من أدبائنا من قطع شوطا بعيدا في هذا المضمار ، فواقعية «نجيب محفوظ» تفوقت على واقعية كثير من الكتاب العالميين بما في ذلك تولستوي الذي يصفه النقاد بأنه «النقاش» . . . !

\* \* \*

لقد قرأت ما ابدعته قرائح أو أقلام كبار كتاب الواقعية في العالم غلم أجد لواقعية «نجيب» مثلا ، عدا كاتبة واحدة هي «بيرل بك» التي استطاعت أن تجسد واقع الفلاح الصيني في رواية «الارض الطيبة» بما لا يدع مجسالا لواقعية سواها ..!!

ان «الأرض الطيبة» ليست قصة عادية ولكنها وثيقة منية تاريخية واجتماعية لمرحلة عاشتها الصين قبيل ثورتها الشيوعية سنة ١٩٥٠ ، ومع

ذلك مان الكاتبة التي شدت انتباه العالم لم تستطع ان تنته ...! النفس الطويل» حال الغوص الى القاع من تلك المحلية ..!!

لقد اقتضت اصالة الكاتب والتزامه أن يسير على نهج واحد فيما استنه قلمه من طرائف فنية وهذا ما سار عليه أديبنا منذ البداية ، فالذي يتابع أعماله يجد انها تسير على منوال واحد لا فرق بين نسيج وآخر فرادوبيس وكفاح طيبة «التي جرت احداثهما منذ عدة آلاف من السنين» هذه الاحداث لا تفرق كثيرا عن نظيرتها التي «جرت في الجمالية» ممن تضمنته الثلاثية وزقاق المدق وغيرها . . !

فالواقعية . . هي الواقعية حيثما جرت تلك الأحداث في كل زمان ومكان . . . !

لقد كتب نجيب عن الواقع المصري تماما مثلما كتبت بيرل بك عن الصين الا أن قلمها المبدع قد اهتز بين أناملها عندما جاءت تعبر عسن هذا الواقسع مخلت قصة «الأم» وغيرها من تلك المحلية اللصيقة التي عهدناها في أرضها الطيبة ....!

ايضا فان نجيبا قد استخدم الرمز وسادت روح السخرية فيما يكتب ، تلك السخرية التي بناها على دراسة نفسية وفلسفية مستفيضة فهو القائل على لسان بطل من أبطال قصة له «انني عندما أضحك بلا سبب ، فأنه يكون لهذا الضحك الف سبب » .!!

فالضحك عنده فلسفة . . والفلسفة تعني نوعا من هندسة الفكر التي تبغي هدم القديم من العادات والتقاليد واقامة المجتمع على نسق خلقي وفكري حديد . . . . !!

\* \* \*

انك اذا طالعت سجل الأدب فانك واجد بالضرورة كاتبا مثقفا موهوبا

لم تبخل به الأيام على ذلك البلد الأمين .. قد يكون الكاتب ابن الحارة أو ابن الأرض أو ابن الصالون الأدبي ، أي أديبا من صلب أديب ، ولكنهم في النهاية أبناء مصر الخالدة التي أهدت العالم مصباح الفكر منذ الازل، فطه حسين الذي بهر العالم بقصة «الأيام» وارتفع بفكره الى مستوى انساني رفيع ، والعقاد الذي قرأ في الأدب أكثر من خمسين الف كتاب وأهدى المكتبة العربية أكثر من سبعين ، وتوفيق الحكيم الذي قرأ المسرح الفرنسي بل قرأ الهندسة والسطب والفلك والتنجيم والتاريخ فضلا عما قرأه في النقد والشعر القديم والحديث عربيا وعالميا ويوسف ادريس الذي حصل دارسوا فنه القصصي على عشرات الرسائل العلمية ..!!

كل هؤلاء لا شك قد وصلوا الى مستوى عالي ، بيد انك اذا جئت تسأل واحدا منهم وجدت تخاذلا في الرأي وتقاعسا فيه غير مشجع . . ! فهن قائل «ان اللغة العربية تهتم باللفظ أكثر من اهتمامها بالمعنى(١) وهذا اللفظ يضيع عند ترجمته الى لغة اجنبية ، فضلا عن أن العالم قد اخذ فكرة عن العرب مؤداها أنهم أرباب سيف وقتال وانهم قد فضلوا هذا اللون من السلوك على ما عداه . . !!

ومن تائل «ان الدولة هي المسؤولة عما وصلت اليه حال الادب ... د. يوسف ادريس ... فالذي تنفقه على أجهزة الثقافة ، كان يجب أن ينفق أساسا في خدمة تضية كهذه وعلى سبيل المثال ، فان أسبانيا عندما أرادت أن يحصل أديبها ايفو أندريتش على جائزة نوبل في الادب فأنها قد وضعت لهذا الفرض ... خطة علمية ... واستقدمت النقاد والمترجمين من مختلف الدول من أجل تعريف العالم به وترجمة أعماله بعكس ما تفعله الدول عندنا من اهمال لاعمال

<sup>(</sup>۱) توفيق الحكيم ، ويستدل على ذلك بمطلع زجلي لبيرم التونسي يقول فيه : يا أهل المغنسي دمساغنسسا

دقيقة مكوت لله

بمقولة أن هذا المعنى المميل يضيع عند ترجمته الى لغة أجنبية بضياع موسيقاه اللفظية ٠٠٠

أدبائها الكبار ، بل ووضع «الجهلاء» على رأس الأجهزة الاعلامية وهؤلاء لا يفعلون شيئا من أجل خدمة القضية ، أغرب من هذا ما يراه بعض النقاد من أن للعالمية أسباب لا تتصل بما للأدب من جودة وابداع أو تعميق وتأصيل ، فالدول القوية تغزوا الدول الضعيفة بسهام الفكر تماما مثلما تغزوها بالحديد والنار ومن ثم فانها تفرض عليها سيادة فكرية تظل باقية ما بتي لها من قوة فسلطان وحضارة وعمران حتى يتبدل الحال وتدول دولة القوي فاذا بالسيد مسود وأذا بمن كان بالأمس ملكا يساق اليوم في زمرة العبيد ، فالعرب قد فرضوا ثقافتهم على أوروبا في العصر الوسيط حتى اذا دالت دولتهم انحسر المد الثقافي وبدأ يأخذ مسارا جديدا قوامه الاتجاه من الغرب الى الشرق بعكس ما كان يحدث في الماضي ...!!

\* \* \*

هذا ولئن كان للراي الأخير وجاهته الا ان الذي لا شك فيه ان العرب «أمحاب لسان» وانهم قادرون ودائما على الوصول الى مستوى العالمية دون عناء ، لقد زعموا ان «الف ليلة وليلة» هي الوحيدة التي شغلت العالم من بين اشكال الأدب العربي وما دروا ان الكلمة منة أو نعمة أفاء بها المخالق على العربي ساكن الصحراء ليس أدل على ذلك من أن الفلاسفة قد شغلوا زمنا بقضية «الوجود الالهي» ،

فمن قائل: ان العقل هو الوسيلة الوحيدة التي يستطاع بها اثبات وجود الخالق .

فهذه شجرة لها جذور وساق واوراق وتلك اخرىلها نفس المواصفات، الا أن الأولى تزهر وتثمر والثانية تزهر ولا تثمر بل من المزهرات زهرها الشذى «ومن أعطى الشكل خلوا من المضمون» ..!!

ومن الثمر ما اختلفت أشكاله والوانه مذاقاته وطعومه ..!!

ومن الطير ما هو جارح وما هو اليف ، بل ما هو ساجع مغرد وناعق ناعب ..!!

فللكون اذن قوة خفية تسيره بقدر .

ورغم ذلك مان العقل يخدع ١١٠٠

وعلى سبيل المثال ، فان من البديهيات التي لا تقبل الشك «مسألة اختلاف الألوان» .

فالذي يضفي على الشيء لونا معينا هو تساقط مجموعة من الأشعة ذات أطوال مختلفة عليه أعني أن أي شيء لا بد له من مجموعة أو حزمة من الأشعة ذات أطوال متحدة تتساقط عليه وهذا بعينه الذي يفرق بين لون وآخر لهذا الشيء أو ذاك ، فكأن العقل قد قادنا الى تصديق أشياء أو أدخل من روعنا حقائق وهمية وتلك خرافة من خرافات العقل لها توائم . .!!

فانت اذا نظرت الى سطح مكتبك بالعين المجردة وجدته مصنولا لامعا في الوقت الذي اذا نظرت فيه اليه بالمجهر هالك ما عليه من جبال وتلال ووديان ..!!

أيضا فانك لو تأملت القمر من خلال ثقب صغير وجدت الثقب قد وسبعه وهذا ما تنكره طبيعة الكوكب العملاق . . !!

\* \* \*

وعلى هذا ٠٠ الهليس من الجائز أن أرى الشيء مستويا في اعتدال وهو الذي تلب رأسا على عقب ١١٠٠؟

نهاما مثلما أصارع الأسد في نومي فأمزقه اربا ، أو أضرب الحجر الصلد بقيضتي فأشقه نصفين ...!!؟

اذن غأين أنا من الله أو بالأحرى أين هو مني ٠٠٠ ا

لقد أجاب على هذا التساؤل من الفلاسفة رجل عظيم هو الامام الغزالي الذي استدل على وجود الله «بالحدس» (١) عند الخاصة من الناس ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) القلب أو الاحساس ،

ولكن الغزالي كما قلنا فيلسوف بل فيلسوف عظيم ضرب بآراء العقلانيين عرض الحائط ليثبت كل ذلك في نظرية كاملة متكاملة ، ولكن ما بالك باعرابي بسيط يبرهن على وجود الله بذات الشيء (الحدس) في قصيدة مجهولة بل في ثلاثة أبيات منها :

مسا بيني ودين الله نافسذة قد سدها «الفكر» بالتعليل والعلل والعلل وأرى اللسسه من خلفها نور يقبلني فلا «أحس» بسه واضيعتا التبسل لا زلت أبحث في الصحراء عن جملى حتى انتبهت لنفسى راكبا جملى٠٠٠!

انه بهذا الأسلوب الساخر يهزيء بكل فلاسفة العقل والمادة بل كل فيلسوف ينكر الصلة القوية بين العبد والرب ، فاذا كنت فيلسوفا واردت اثبات ان لي عينين استخدمت في هذا الاثبات تقول:

كل انسان له عينين

وبما اننى انسان

ماذا لي عينين

في حين ان عيناي مثبتتان في رأسي أو وجهي ولا تحتاجان الى اثبات . . فالفلسفة تعكر ولا تصطاد . . !

وربما أدت بصاحبهاالى مهاوي الضلال، فيسير في الظلام من حيثاراد النور ...

أيضا مما نستدل به على طبيعة العربي الملهمة ما روي عن أحد الخلفاء العباسيين من انه قد أستخدم في بلاطه ثلاثة من الغلمان ، الأول يستطيع أن يحفظ أية قصيدة مهما بلغت من الطول والتعقيد بمجرد تلاوتها عليه لأول مرة ، والثاني يستطيع الحفظ بعد التلاوة الثانية لها ، والثالث بعد التلاوة الثالثة ، فأذا امتدحه أحد الشعراء تهرب من مكافآته بحجة أنها رويت مرارا حتى حفظها الناس ثم يأمر الغلام بتلاوتها فالثاني والثالث حتى يخرج الشاعر صفر اليدين . .!! فهل يستطيع شكسبير أن يحفظ قصيدة طويلة معقدة تتلى كول مرة . .!!؟

اننا حين ندافع عن اللسان العربي لا نفعل ذلك بوحي من عاطفة بقدر ما نسجل من حقائق تاريخية ٠٠٠

سوف ينظر العالم الى الأدب العربي بشك أول الأمر ٠٠ نعم ٠٠ ولكن هذا الشك سيزول بزوال المؤثر هنا ، هو تلك الاختام التي ختمت بها القماقم فعلقنها بالشك وأضفت عليها غموضا محيرا ٠٠٠٠!

فلتفتح الأبواب والنوافذ ليرى العالم سحر بياننا ويتنسم عبير توافينا ويمجد بدائع حكاياتنا وأساطيرنا ٠٠٠

انه بدلا من تلك الحف الساهرة الصاخبة التي تقيمها سفاراتنا وملحقينا الثقافيين في الخارج بدلا من اشرطة التانجو والسامبا والفالس وزجاجات الشامبانيا التي تراق بلا حساب ، بدلا من هذا أو ذلك ليحاول مبعوثونا ترجمة الاداب العربية الى لغات العالم المختلفة لتعرف الدنيا من نحن من نحن في عالم الكلمة من عهد سنوحي الى طه حسين ونجيب محفوظ ، لقد آن لنا أن نتخلص من «عقدة الخواجا» فها عنده صواريخ وطائرات وما عندنا أمجاد وحضارات ورسالات سماوية وفلسفات ...!!!

- يه اننى لا اتصور كيف تتناسى الدولة دور الفكر في بناء المجتمع الحديث ..!!
- \* لا أتصور أن تكون الجائزة الأولى في نادي القصة مائة جنيه عن الرواية ، هذه المائة التي يتقاضى شكوكو مثلها عشرون مرة في منولوج .
- \* لا أتصور أن يرحل أديب عظيم كالعقاد فيرفض محافظ أسوان أقامة تمثال له الا بعد شفاعات ورجوات ..!!
- \* لا أتصور أن يسير نجيب محفوظ على قدميه من منزله الى جريدة الأهرام وبالعكس يوميا بينما تمتلك نجوى فؤاد واحدة من أربع سيارات في الشرق الأوسط . . . !!!
- \* لا أتصور أن يصادقني أديب من أدباء الأقاليم لأنني في مركز مرموق حتى

اذا أنل نجمي شهرا ابتعد عني وكانه مومس كانت في حاجة الى «نتوة» يحميها ..!!

- \* لا أتصور أن يكون الأدب للأدب وحده فتلك رهبانية يرفضها الفكر الصحيح والعواطف الشبابة . . .
- \* لا اتصور أن تكون العلاقة بين الأدباء الشبان قائمة على الحقد والكرهية او النفعية والشللية . . !
- لا أتصور أن يدعو أديب شاب الى قراأة مؤلفساته على الحوائط والنوافذ ودورات المياه فالكتابة فن والفن ذوق واحساس كها أن لسلفن نبالته واحتراهه ...

كل هــذا لا اتصوره ...

ولكنى أتصور ٠٠٠

- \* أن تحتضن الدولة أي اديب شاب وتؤمن له حياته ومستقبله بمجرد أن يظهر نبوغه واقصد بتأمين الحياة ، تأمين حياة تليق بمستوى مفكر في دولة . . . . . شعارها العلم والايمان . . !
- به أن تهتم الدولة بأدب الأطفال فتعمل على التوسع في انشاء مجلات الأطفال وتحسين مستواها وايفاد البعثات للخارج للوقوف على آخر تطورات الكتابة للطفل .
- ب ان يولي الكبار من ادبائنا جل اهتمامهم لأدب الاعتراف فيفادروا مخاوفهم ويعترفوا اكثر ...
- ب أن تخصص مساحة أكبر لأدب الرحسلات على خريطة الأدب العربي والا يركز الأدباء المرتحلون على الملاحظات التافهة فيها يشاهدون . . !

وأشيرا اتصور أن يكسرم كل صاحب فكرة جديدة «لا أن يضرب على أم

رأسه » لان تلك الرأس رحم ينجب الافكار ، فهذا الكتاب الذي بين يديك قد نلت بسببه عين الجزاء الذي ناله «توفيق الحكيم» عندما اصدر «يوميات نائب في الأرياف» فلقد أحيل الى التحقيق وجوزي بخمسة عشر يوما لكشفه جهل الادارة المصرية في ذلك الوقت وأنا أيضا حدث لي نفس الشيء . . !! احلت الى التحقيق وجوزيت بجزاء أفدح ، ولكن بطريق غير مباشر فلقد دبر لي بعض الجهلاء الحاقدون من زملاء الادارة مكيدة شهدوا فيها ضدي زورا وبهتانا فجوزيت كما قلت بجزاء أكبر ، بل بليغ الأمر أن طالبوا بنقلي الى ما وراء الشهس أو الى بلاد «واق . الواق» لولا أن «وقف» اللهبجانبي ورد سهامهم الى نحورهم وجعل من ثورتهم زوبعة في فنجان . . كل ذلك لا لشيء الا أنني قد المهمت بنصيب في مدينة الصحافة والادب فيما أكتب من قصص وأدبج من مقالات في جرائدنا ومجلاننا . . . . كل ذلك لا لشيء الا أنني قد عكفت عامين على تسجيل هذا الكتاب مضحيا براحتي ووقتي قانعا برضائك أيها القاريء العزيز . .

ورغم ذلك فانك اذا سالتني :

\_ لماذا تجشمت كل هذا العناء ...!؟

قلت ببساطة:

\_\_ لأنني أحب بلدي وأهل بلدي وتراب بلدي وعاصمة بلدي ، فأهله أناس طيبون وترابه الحناء يشته نهر من الجنة(١) وعاصمته أم البلاد ... أم الدنيا ...

<sup>(</sup>۱) راجنع « الاسراء والمعراج » •

## فهرست

| ٥         | الاهــــداء                 |
|-----------|-----------------------------|
| ٧         | مقدم                        |
| 14        | مدينسة الاثسسار             |
| **        | الكنيسة المعلقـة            |
|           | معبد سيدنا موسى عليه السلام |
| <b>{Y</b> | « المعبد اليهودي »          |
| ٧٥        | مسجد عمرو بن العاص          |
|           | مسجد السيدة زينب            |
| ٦٥        | رضي الله عنها تعالى         |
| 79        | مدينسسة الظرفساء            |
| 1+7       | مدينسية المتناقضات          |
| 119       | مدينة الادب والصحافة        |



بيروت \_ لبنان

## هَنُولُاكُ بِي

هذا الكتاب شراع سوف يقودك في رحلة رائعة تنسى فيها كيل شيء حولك الا أنك تعيش بقلبك ووجدانك مع عجائبه وطرائفه ٠٠

انه هنا في تلك المغارة الصغيرة المظلمة اختبات السيدة العذراء بطفلها الكريم الذي تكلم في المهد واحيا الموتى واشفى الابرص والمجذوم باذن اللـــه ٠٠٠

وهنا خزانة الاثار النبوية الشريفة بما حوته من مخلفات الرسول عليه السلام بالمسجد الحسيني ٠٠٠

ايضا سوف نعرف سر تلك الفرقعة الهائلة التي زلزلت جبــل المقطم وجعلته يسير وكانه طفل يحبو على قدميه ٠٠٠٠ ولا ننسى ان نضحك الى حد الاغماء مع ظرفاء القاهرة خلال تاريخها الطويل ٠٠٠

انها كما قلت رحلة شائقة سجلتها في عامين لاهدي اليك الشراع والمجداف وانه لشرف لي أن أحترق كالشمعة لاهدي اليك الضياء ٠٠٠

المؤلسف